







J. Lib. 1984







للشيخ خالد بن عبد الله بن أبي بكر الازهري

الطبعة الثانية

11979 - + 170A

يُطلبُ وَللْكُنَبَةِ الْمُعَادِيْ الْسَيْرَى بأول شَارَع عَدَ عَلَى بَيْضَرَ

بطبعة تعطيي تخذيجن



492.75 A 394mA

## متن الازهرية

للشيخ خالد بن عبدالله بن أبي بكر الازهرى

الطبعة الثانيه

11949 - A 140X

يُطلبُ فل كَنَبَة المِخارِيّ النَّيِّ بَرَى بأول شَارَع عَدَ عَلَى بُمِضَرَ مُعَامِعًا "مُعطِعْ مُحمّة

# بَيْرِيلِينِ إِجْ الْجَيْلِينِ

الْكَلَامُ فِي اصْطَلَاحِ النَّحُويِّينَ عِبَارَةٌ عَمَّا اشْتَمَلَّ عَلَى ثَلَاثَةِ اشْيَاءَ وَهِي اللَّفْظُ وَالْإِ فَادَةُ وَالْقَصْدُ فَاللَّفْظُ ٱسْمُ لِصَوْتِ ذِي مَقَاطِعَ أَوْ مَاهُوَ فِي قُوَّةٍ ذَلِكَ وَالصَّوْتُ عَرَضٌ يَخْرُجُ مَعَ النَّفْسِ مُسْتَطِيلاً مُتَّصِّلاً بَقَطْعِ مِنْ مَقَاطِع الْحُلْقِ وَاللَّسَانِ وَالشَّفَتَيْنِ وَالْإِفَادَةُ إِفْهَامُ مَعْنَى يَجْسُنُ السَّكُوتُ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمُتَكَلِّمِ أَوْ مِنَ السَّامِعِ أَوْ مِنْهُمَا عَلَى الْحَلافِ فِى ذَٰلِكَ وَالْقَصْدُ أَنْ يَقْصِدَ ٱلْمُتَكَلِّمُ إِفَادَةَ السَّامِعِ مَسَالُ أَجْتَمَاعِ هذه الثَّلَاثَةَ الْعَلْمُ نَافِعٌ لِأَنَّهُ صَوْتُ مُشْتَمِلٌ عَلَى بَعْضِ خُرُوفِ الْخُلْقِ وَاللِّسَانِ وَالشَّفْتَيْنُوَهَىَ بَعْضُ الْحُرُوفِ الْهُجَائِيَّةِ وَمُفِيدٌ لِأَنَّهُ أَفْهِم مَعْنَى يَحْسَنُ الشَّكُوتُ عَلَيْهِ وَمَقْصُودٌ لِأَنَّ الْمُتَكَلِّمُ قَصَدَ بِهِ إِفَادَةَ السَّامِعِ وَأَجْزَاءُ الْكَلَامِ الَّتِي يَتَرَكَّبُ مِنْهَا ثَلَاثَةُ أَشْيَاء ٱلاُسْمُ وَالْفَعْـلُ وَالْحَرْفُ فَعَلَامَةُ الاُسْمِ الْحَفَضُ نَحُوُ بِزَيْدَ وَالتَّنَّوِينَ

وَالْأَلْفُوَ اللَّامُ نَعُوُ الْغُلَامِ وَحُرُوفُ الْخَفْضِ نَعُوْ مِنَ ٱللَّهِ وَعَلَامَةُ الْفَعْلِ قَك نَحُوْ قَدْ قَامَ زَيْدٌ وَقَدْ يَقُومُ وَالسِّينُ نَحُوْ سَيَقُولُ وَتَاْ.ُ التَّأْنِيثِ السَّا كَنَةُ نَحُوُ قَامَتْ وَيَاهُ الْخَاطَبَةِ مِعَ الطَّلَبِ نَعُو تُومِي وَعَلَامَةُ الْخَرْفِ أَنْ لَا يَقْبَلَ شَيْئًا مِنْ ذَٰلِكَ ثُمَّ اللَّفَظُ قِسْمَانِ مُفْرَدٌ وَمُركَّبُ وَالْمُفْرِدُ ثُلَاثَةً أَقْسَامِ أَسْمٌ وَفَعْلُ وَحَرْفُ وَالْإِسْمُ ثُلَاثُهُ مَظْهُرُ نَحُو زَيْدُ وَمُضْمَرُ نَحُو أَنْتَ وَمُبْهُمْ نَحُو هُـذَا وَ الْفِعْلُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ مَاضِ نَحْوُ قَامَ وَمُضَارِعْ نَحْوُ يَقُومُ وَأَمْرُ فَعُو قُمْ وَالْحَرُفُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ مُشْتَرَكُ بَيْنَ الْأُسْمَاءِ وَالْأَفْسَالُ نَعُو هُلُ وَمُخْتَصّ بِالْأَسْمَاءِ نَجُو فِي وَنُحْتَصَ بِالْأَفْعَالِ نَحُو كُمْ وَالْمُرَكَّبُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ إِضَافِيّ كَغُلَامِ زَيْدٍ وَمَرْجِي كَبُعُلْبَكُ وَإِسْنَادِيٌ كَقَامَ زَيْدٌ ثُمَّ الْإُسْمُ قِسْمَانِ مُعْرَبُ وَمُنْيِّ فَٱلْمُعْرَبُ مَا تَغَيَّرَ آخِرُهُ بِعَامِلِ يَقْتَضِى رَفْعَهُ أَوْ نَصْبَهُ أَوْ جَرَّهُ وَالْمَبْنَى بِخَلَافِهِ وَالْمُعْرَبُ قِسْمَانِ مَا يَظْهَرُ إِعْرَابُهُ وَمَا يُقَدَّرُ فَالَّذِي ظَهَرَ إِعْرَابُهُ قُسْمَانِ الصَّحِيحُ الآخِرِ كَزَيْدُ وَمَا آخِرُهُ حَرْثُ يُشْبِهُ الصَّحِيحَ نَحُو دَلْوِ وَظَنْيِ وَالَّذِي يُقَدَّرُ فِيهِ الْاعْرَابُ قِسْمَانِ مَا يُقَدَّرُ فِيهِ حَرْفٌ وَمَا يَقُدَّرُ فِيهِ

حَرَكَةُ فَالَّذِي يُقَدُّرُ فِيهِ حَرْفٌ جَمْعُ الْمُذَكِّرِ السَّالِمُ الْمُضَافَ لِيَامِ الْمُتَّكَلِّم فى حَالَةِ الرَّفْعِ فَانَّهُ يُقَدَّرُ فِيهِ الْوَاوُ نَحْوُ جَاءَ مُسْلِمِيٌّ وَالَّذِي يَقَدَّرُ فِيهِ حَرّكةً قَسْمَانِ مَا تُقَدَّرُ لِلتَّعَذَّرِ كَالْفَتَى وَغُلَامِي وَمَا تُقَدَّرُ لِلاسْتِثْقَالِ كَالْقَاضِي وَالْمُبْغِي قَسْمَانِ مَا تَظْهَرُ فِيهِ حَرَكَةُ الْبِنَاءِ وَمَا تُقَدَّرُ فِيهِ فَالَّذِي تَظْهَرُ فِيـهِ حَرَكَةُ الْبِنَاءِ نَحُوُ أَيْنَ وَأَمْسِ وَحَيْثُ وَالَّذِي تُقَدَّرُ فِيهِ حَرَكَةُ الْبِنَاءِ نَحُوُ الْمُنَــَادَى الْمُفْرَدِ الْمَنْيُّ قَبْلَ النَّـدَاءِ نَحُو يَاسِيبَوَيْهِ وَيَا حَذَامٍ ﴿ وَالفَّعْلُ قِسْمَانِ مُعْرَبٌ وَمَبْنِيُّ فَالْمُعْرَبُ الْمُضَارِعُ الْمُجَرَّدُ مِنْ نُونَيِ الْانَاتِ وَالتَّوْكِيدِ وَالْمَبْيُّ الْمَاضِي أُتِّفَاقًا وَالْأَمْرُمَانِيُّ عَلَى الْأَصَحُّ ثُمَّ الْمُعْرَبُمِنَ الْأَفْعَالِ قِسْمَانِ مَا يَظْهُرُ إِعْرَا ابُهُ وَمَا يُقَدَّرُ فَالَّذِي يَظْهَرُ إِعْرَابُهُ الْفَعْلُ الْمُضَارِعُ الصَّحِيحُ الآخِرِ وَالَّذِي يُقَدُّرُ إِعْرَابُهُ قَسْمَانِ مَا يُقَدِّرُ فِيهِ حَرْفُومَا يُقَدَّرُ فِيهِ حَرَكَةٌ فَالَّذِي يُقَدَّرُ فِيهِ حَرْفُ الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الْمَرْفُوعُ الْمُتَصِّلُ بِهِ وَاوُ الْجَمَاعَةِ أَوْ أَلِفُ الاَثْنَيْنِ أَوْ يَاءُ الْخَـاطَبَةِ إِذَا أُ كَّدَ بِالنُّونِ فَانَّهُ يُقَدَّرُ فِيهِ نُونُ الرَّفْعِ نَحُو ُ لَتُبْلُونُنَّ وَلَتُبْلُواَنَّ وَلَتُبْلُينً وَالَّذِي يُقَدُّرُ فِيهِ حَرَكَةٌ قِسْمَانِ مَا تُقَدَّرُ تَعَذَّرًا كَيْخْشَى وَمَا تُقَدَّرُ ٱسْتَثْقَالًا

كَيْدْعُو وَيُرْمِي وَالْمَبْيُّ مِنَ الْأَفْعَالِ قِسْمَانِ مَبْيٌّ عَلَى الْفَتْحِ كَضَرَبُ وَمَبْنِي عَلَى السُّكُونِ أَوْ نَائِبِهِ فَالْأُوُّلُ كَاضْرِبْ وَالشَّانِي كَأَغْزُ وَأَخْسَ وَأَرْمِ وَقُولًا وَتُولُوا وَقُولِي ﴿ وَالْخُرُوفُ كُلُّهَا مُبْنِيَّةٌ وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ مَبْنِيٌّ عَلَى السَّكُونِ نَحْوُ لَمْ وَمَنْنِي عَلَى الْفَتْحِ نَحْوُ لَيْتَ وَمَنْنِي عَلَى الْكَسْرِ نَحْوُ جَيْرٍ وَمَنْنِي عَلَى الضَّمِّ نَحْوُ مُنذُ ﴿ وَالْبِنَاءُ لُزُومُ آخِرِ الْـكَلِمَةِ حَالَةً وَاحِدَةً لِغَيْرِعَامِلٍ وَأَنْوَاعَ الْبِنَاءِ أَرْبَعَةٌ ضَمٌّ وَكُسْرٌ وَقَتْحٌ وَسُكُونٌ فَالسُّكُونُ وَالْفَتْحُ يَشْتَرَكُ فِهِما الاسْمُ وَالْفِعْلُ وَالْحَرْفُ وَالْكَسْرُ وَالطَّمْ يَخْتَصَّ بِهِمَا الاسْمُ وَالْحَرْفُ وَلَا يَدْخُلَانِ الْفَعْلَ ، وَالْاعْرَابُ تَغْسِيرُ آخِرِ الاسْمِ، وَالْفِعْلِ الْمُضَارِعِ لَفْظَا أَوْ تَقْدِيرًا بِعَامِلِ مَلْفُوظِ بِهِ أَوْ مُقَدُّرِ ، وَأَنْوَ اعُ الْإِعْرَابِ أَرْبَعَةُ رَفْعُ وَنَصْبُ وَخَفْضٌ وَجَزْمٌ فَالرَّفْعُ وَالنَّصْبُ يَشْتَرِكَانِ فِي الْأَسْمَاءِ وَالْأَفْعَالِ وَالْخَفْضُ يُخْتَصْ بِالْأَشْمَاءِ وَالْجَزْمُ يَخْتَصْ بِالْأَفْعَالِ مِثَالُ دُخُولِ الرَّفْعِ فِي الْأَشْمَاء والافعال نحو زيد يقوم فزيد أسم مرفوع بالابتداء ويقوم فعل مضارع مَرْفُوغٌ بِالتَّجَرَدِ وَمِثَالُ دُخُولِ النَّصْبِ فِي الْأَسْمَـاءِ وَالْأَفْعَالِ إِنَّ زَيْدِا لَنَّ

يَضْرِبَ فَزَيْدًا اسْمَ مَنْصُوبَ بِإِنَّ وَيَضْرِبَ فِعْـلَ مَضَارِعَ مَنْصُوبَ بِلَنَّ وَمِثَالَ أَخْتِصَاصِ الْإُسْمِ بِالْخُفْضِ نَحْوُ بِزَيْدٍ فَزَيْدِ أَسْمٌ تَخْفُوضٌ بِالْبَاءَوَمِثَالُ أُختِصَاصِ الفِعْلِ بِالْجُزَمِ نَحُو لَمْ يَقُمْ فَيَقُمْ فِعْلَ مَضَارِعٌ بَجْزُومٌ بِلَمْ وَلَهُـذِهِ الْأَنْوَاعِ الْأَرْبَعَةِ عَلَامَاتَ أَصُولَ وَعَلَامَاتَ فُرُوعٌ فَالْعَلَامَاتُ الْأَصُولُ أَرْبَعَةُ الصَّمَّةُ لِلرَّفْعِ نَحُوْ جَاءَ زَيْدٌ وَالفَتْحَةَ لَلنَّصْبِ نَحُوْ رَأَيْتُ زِيْدًا وَٱلْكُسْرَةُ لِلْخَفْضِ نَعُوْ مَرَدْتُ بِزَيْدُ وَالسَّكُونُ لِلْجَرْمِ نَحُوْ لَمْ يَضْرَبْ وَلَهَا مَوَاضِعَ فَأَمَا الصَّمَّةُ فَتَكُونَ عَلَامَةً لِلرَّفْعِ فِي أَرْبَعَـةِ مَوَاضِعَ فِي الْأُسْمِ ٱلْمُفْرَدِ نَحْوُ جَاءَ زَيْدٌ وَالْفَتَى وَفِي جَمْعِ التَّكْسِيرِ نَحْوُ جَاءَ الرَّجَالُ وَالْاسْارَى وَفِي جَمْعِ ٱلْمُؤَنَّتِ السَّالِمِ نَحْوُ جَامَتِ الْمُنْدَاتُ الْمُسْلِمَاتُ وَالرَّابِعُ فِي الْفِعْـلِ الْمُضَارِعِ الْمُعْرَبِ نَحُو يَضْرِبُ وَأَمَّا الْفُتَحَةُ فَتَكُونَ عَلَامَةً لِلنَّصْبِ فِي ثَلَاثَةٍ مَوَاضِعً فِي الْأُسْمِ اللَّهْرُدِ نَحُو رَأَيْتُ زَيْدًا وَجَمْعِ النُّكْسِيرِ نَحُو رَأَيْتُ الرَّجَالَ وَالْفِعْلِ الْمُضَارِعِ الْمُعْرَبِ نَحْوُ لَنْ يَصْرِبَ وَأَمَّا الْكَسْزَةَ فَتَكُونَ عَـالَامَةَ لَلْخَفْضِ فِي ثُلَاثُةِ مُوَاضِعٌ فِي الْأَسِمِ الْمُفْرَدِ الْمُنْصِرِفِ نَحُو مُرْتَ بِزَيْدٍ وَجَمِعٍ

التُّكْسِيرِ الْمُنْصَرِفِ نَحْوُ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ وَجَمْعِ الْمُؤْنَّثِ السَّالِمِ بَاقِيًّا عَلَى جَمْعِيَّتِهِ نَحُوْمَرَرْتُ بِهِنْدَاتِ وَأَمَّاالسَّكُونُ فَيَكُونُ عَلَامَةً لِلْجَزْمِ فِيمَ ْضع وَاحِدُ فِي الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ الصَّحِيحِ الآخِرِ نَحْوُ لَمْ يَضْرِبْ وَأَمَّا الْعَـالَامَاتُ الْفُرُوعُ فَسَبْعٌ الْوَاوُ وَالْيَاءُ وَالْأَلِفُ وَالنُّونُ وَالْكَسْرَةُ بِيَابَةً عَنِ الْفَتْحَةِ وَالْفَتْحَةُ نِيَابَةً عَنِ الْمَكْسَرَةِ وَالْخَذْفُ فَيَنُوبُعَنِ الصَّمَّةِ ثَلَاثَةٌ الْوَاوُوَ الْأَلْفُ وَالنَّونُ وَيَنُوبُ عَنِ الْفَتْحَةِ أَرْبَعَةٌ الْكَسْرَةُ وَالْيَاءُ وَالْأَلِفُ وَحَذْفُ النَّونِ وَيَنُوبُ عَنِ الْكَسْرَةِ ٱثْنَانِ الْفَتْحَةُ وَالْيَاءُ وَيَنُوبُ عَنِ السَّكُونِ وَاحِدَةً وَهِيَ حَذْفُ الْخَرْفِ الْأَخِيرِ فَالْوَاوُ تَكُونَ عَلاَمَةً لِلرَّفْعِ نِيَابَةً عَنِ الضَّمَّةِ فِي مَوْضِعَيْنِ فِي جَمْعِ ٱلْمُذَكَّرِ السَّالِمِ نَحُوْ جَاءَ الزِّيْدُونَ الْمُسْلِمُونَ وَالثَّانِي فِي الْأُسْمَا ِ السَّنَّةِ نَحْوُ هٰذَا أَبُوكَ وَأَخُوكَ وَحُمُوكَ وَفُوكَ وَذُومَالِ وَهَنُوكَ فِي لُغَةَ قَلِيلَةً وَالْأَلْفُ تَكُونُ عَلَامَةً لِلرَّفْعِ نِيَابَةً عَنِ الصَّمَّةِ فِي الْمُثَنَّى نَحُو ُقَالَ رَجُلَانِ وَتَكُونُ الْأَلِفُ عَلَامَةً لِلنَّصْبِ نِيَابَةً عَنِ الْفَتْحَةِ فِي الْأَسْمَاءِ السِّنَّةِ نَحْوُ رَأَيْتُ أَبَاكَ وَأَخَاكَ وَحَمَاكَ وَفَاكَ وَذَا مَال وَهَنَاكَ فِي لُغَـةٍ قَلِيلَةً وَالْيَاءُ

تَكُونُ عَلَامَةً لِلْخَفْضِ نِيَابَةً عَنِ الْكَسْرَةِ فِي ثَلَاثَةً مَوَاضِعٌ فِي الْمُثَنَّى نَعُو مَرَرْتُ بِالزَّيْدُيْنِ وَفِي جَمْعِ الْمُدَّكِرِ السَّالِمِ نَحْوُ مَرَرْتُ بِالزَّيْدِينَ وَفِي الْأَسْمَاء البِّسَّهِ نَحْوُ مَرَدْتُ بِأَبِيكُ وَأَخِيكُ وَحَمِيكَ وَفِيكَ وَفِيكَ وَذِى مَالٍ وَهَنِيكَ فِي لَغَةً قَلِيلَةٍ وَالْيَاءُ تَكُونُ عَلَامَةً لِلنَّصْبِ نِيَابَةً عَنِ الْفَتَحَةِ فِي الْمُثَنَّى الْمُنصُوبِ نَحْو وَأَيْتُ الزَّيْدَيْنِ وَفِي جَمْعِ الْمُذَكِّرِ السَّالِمِ نَحَوْ رَأَيْتُ الزِّيْدِينَ ﴿ وَالنَّونُ تَكُونَ عَلَامَةً لِلرَّفْعِ نِيَابَةً عَنِ الصَّمَّةِ فِي الْأَفْعَالِ الْخَسَّةِ وَهِي تَفْعَلَانِ وَيَفْعَلَانِ وَتَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ وَتَفْعَلِينَ ﴿ وَالْكُسْرَةُ تَكُونَ عَلَامَةُ لَلْنَصْبِ نِيَابَةً عَنِ الْفَتْحَةِ فِي جَمْعِ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ نَحْوُ رَأَيْتُ الْهِنْـدَاتِ ، وَالْفَتْحَةُ تُكُونَ عَلَامَةً لِلْخَفْضِ نِيَابَةً عَنِ الْكُسْرَةِ فِي الإَسْمِ الَّذِي لَا يَنْصِرِف وَهُو مَا كَانَ عَلَى وَزْنِ صِيغَةِ مُنْهَنَى الْجُنُوعِ وَصَابِطُهُ كُلُّ جَمْعٍ بَعْدَ أَلْفِ تَكْسِيرِهِ حَرْفَانِ كَسَاجِدَ وَصَوَامِعَ أَوْ ثَلَاَثَةً أَوْسَطُهَا سَاكِنَ كَمَايِعَ وَقَتَادِيلَ أَوْ كَانَ تَخْتُومًا بِأَلْفِ التَّأْنِيثِ الْمَقْصُورَةِ كَخَلْيَ أُو الْمُمْدُودَةِ ْكُحَمْرَاءُ أَوِ ٱجْتَمَعَ فِيهِ الْعَلَمِيَّةُ وَزِيَادَةُ الْأَلْفِ وَالنَّونِ كَعِمْرَانَ أَوِ الْعَلَمِية وَالنَّرْ كَيْبُ الْمَزْجَىٰ كَبَعْلْبَكَّ أَوِ الْعَلَمْيَّةُ وَالنَّأْنِيثُ كَفَاطِمَةً وَطَلْحَةً وَزَيْنَبَ أُوالْعَلَمَيَةُ وَوَزَنُ الْفُعْلِ كَأَحْمَدَ وَيَشْكُرَ أَوِ الْعَلَمِيَّةُ وَالْعَـدُلُ كَفُمَرَ أُوالْعَلَمَيَّة وَالْعُجْمَةُ كَا بْرَاهِيمَ أَوِ الْوَصْفُ وَالْعَدْلُ كَآخَرَ أَوِ الْوَصْفُ وَزِيَادَةُ الْأَلْف وَالنُّونَ كَسَكْرَانَ أَوِ الْوَصْفُ وَوَزْنُ الْفَعْـلِ كَأَثْمَرَ ۚ وَٱلْخَذْفُ يَكُونُ عَلَامَةً لِلْجَرْمِ نِيَابَةً عَنِ السُّكُونِ فِي مَوْضِعَيْنِ فِي الْفُعْلِ الْمُضَارِعِ الْمُعْتَلِّ الآخِرِ وَهُوَ كُلُّ فِعْلِ مُضَارِعٍ فِي آخِرِهِ أَلْفٌ نَحْوُ يَخْشَى أَوْ وَاوْ نَحَوْيَغْزُو أَوْيَا ۚ نَحُوْ يَرْمِي تَقُولُ لَمْ يَغُرُ وَلَمْ يَخْشَ وَلَمَ يُرَمْ وَفَى الْأَفَّعَالَ الْحَسَّةَ نَحَوْ كُم يَفْعَلَا وَلَمْ تَفْعَلَا وَلَمْ يَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلِي ؞ وَحَذْفُ النُّونِ يَكُونُ عَلَامَةً لَنَصْبِهَا أَيْضًا نَحُو ُ لَنْ تَفَعْلَا وَلَنْ يَفَعْلَا بِالتَّاءِ وَٱلْيَاءَ وَلَنْ تَفَعْلُوا وَلَنْ يَفْعَـ أُوا بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ وَلَنْ تَفْعَلَى بِالتَّاءِ وَعَلَامَـةُ نَصْبُهَا كُلُّهَا حَذْفُ النُّونَ نِيَابَةً عَنِ الْفَتْحَةِ عَلَى الْمُشَهُورِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُعْرَبَاتِ قَسْمَانِ قَسْمُ يُعْرَبُ بِا ْ لِحَرَكَاتِ وَفِسْمُ يُعْرَبُ بِالْخُرُوفِ فَالَّذِى يُعْرَبُ بِالْحَرَكَاتِ أَرْبَعَهُ أَشْكَا الِأَسْمُ الْمُفْرَدُ وَجَمْعُ النَّكْسِيرِ وَجَمْعُ الْمُؤْنَّتِ السَّالِمِ وَالْفِعْلُ الْمُضَارِعُ وَضَابِطُ

هَذِهِ الْأَدْبَعَةِ مَا كَأَنَتِ الصَّمَّةُ عَلَامَةً لِرَفْعِهِ وَالَّذِي يُعْرَبُ بِالْخُرُوفِ أَرْبَعَةُ أَيْشَيَاءَ أَيْضًا الْمُثْنَىُّ وَجَمْعُ الْمُذَكِّرِ السَّالَمُ وَالْأَشْمَـاُ، السِّتَّةُ وَالْأَفْعَالُ الْخَسْمَةُ وتَفْصِيلُ هٰذِهِ الْأَرْبَعَةِ أَنَّ الْمُثَنَّى يُرْفَعُ بِالْأَلِفِ نَحْوُ جَاءَ الزَّيْدَانِ وَيُحَرَّ وَيُنْصَبُ بِالْيَا. الْمُفْتُوحِ مَاقَبْلَهَا الْمَكْسُورِ مَا بَعْدَهَا نَحُوُ مَرَدْتُ بِالزَّيْدَيْنِ وَرَأَيْتُ الزَّيْدَيْنِ وَجَمْعُ الْمُذَكَّرِ السَّالِمُ يَرْفَعُ بِالْوَاوِ نَحْوُ جَاءَ الزَّيْدُونَ وَيُحَرُّ وَيُنْصَبُ بِالْيَاءِ الْمُكْسُورِ مَاقَبْلُهَا الْمُفْتُوحِ مَابَعْدَهَا نَحْوُ مَرَدْتُ بِالزَّيْدِينَ وَرَأْيْتُ الزَّيْدِينَ وَالْأَسْمَاءُ السَّنَّةُ ثُرْفَعُ بِالْوَاوِ نَحُوْحَاءَ أَبُوكَ وَأَخُوكَ وَجَوُكَ وَفُوكَ رَهُنُوكَ وَذُومَالٍ وَتُنْصَبُ بِالْأَلِفِ نَحْوُ رَأَيْتُ أَبَاكَ وَأَخَاكَ وَحَمَاكَ وَفَاكَ وَهَنَاكَ وَذَاهَالِ وَتُغْفَضُ بِالْيَاءِ نَحْوُ مَرَدْتُ بِأَيِكَ وَأَخِيكَ وَحَمِيكَ وِّ فَيْكَ وَهَنِيكَ وَذِي مَالَ وَالْأَفْعَالُ الْمُنَّلَةُ تُرْفَعُ بِثُبُوتِ النَّوْنِ نَحُو تَفْعَلَانِ وَيَفْعَلَانَ وَتَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ وَتَفْعَلِينَ وَتَجْزَمُ بِحَذْفِ النَّونِ نَحْوُ لَمْ تَفْعَلَا وَكُمْ يَفْعَلَا وَكُمْ تَفْعَلُوا وَكُمْ يَفْعَلُوا وَكُمْ تَفْعَلَى وَتُنْصَبُ بِحَذْفِ النَّوْنِ نَحْوُ لَنْ تَهْعَلَا وَلَنْ يَفْعَلَا وَلَنْ تَفْعَلُوا وَلَنْ يَفْعَلُوا وَلَنْ يَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلَى

## ﴿ باب علامات الأفعال وأحكامها على التفصيل ﴾

عَلَامَةُ الْمَاضِي أَنَّ يَقْبَلَ تَاهَ التَّأْنِيثِ السَّاكِنَةِ نَعُو ُ قَامَتْ وَحُكْمُهُ يُفْتَحُ آ خِرُهُ سُوَا ۚ كَانَ ثُلَاثِيًّا نَحُو بَضَرَبَ أَوْ رُبَاعِيًّا نَحُو دَحْرَجَ أَوْ خُمَاسِيًّا نَّحُوُ ٱنْطَلَقَ أَوْ سُدَاسِيًّا نَحُو ٱسْتَخْرَجَ مَالَمْ يَتَصْلْ بِهِ ضَمِيرُ رَفْعِ مُتَحَرِّكَ فَانَّهُ يسكن نحوصر بت وضربنا وضربت وضربت وضربتاً وضربتاً وضربتم وضربتن وَوَاوَ جَمَاعَةِ الذُّكُورِفَانَّهُ يُضُمُّ نَحُو ضَرَبُوا وَعَلَامَةُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ أَنْ يَقْبَلَ لَمْ نَعُوْ لَمْ يَضْرِبْ وَحُكُمُهُ أَنْ يَكُونَ مُعْرَبًا مَالَمْ يَتَصِلْ بِهِ نُونُ النَّسْوَةِ نَحُو يَضْرِبْنَ وَنُو نُالنَّوْ كِيدِ فَأَنَّهُ يَكُونُ مَبْدِيًّا عَلَى الْفَتْحِ نَحُو لَيَسْجَنَنُ وَلَيكُو نَاوَعَلامَةُ الْأَمْرِ أَنْ يَقْبَلَ يَاءَ الْخَاطَبَةِ وَأَنْ يَدُلُّ عَلَى الطَّلَبِ نَحْوُ قُومِي وَحُكُمُهُ أَنْ يُبْنَى عَلَى السُّكُونِ إِنْ كَانَ صَحِيحَ الآخِرِ نَحْوُ أَضْرِبْ أَوْ يُبْنَى عَلَى حَـٰدُفِ الآخِرِ إِنْ كَانَ مُعْتَـلُ الآخِرِ نَحْوُ أُخْشَ وَأُغْزُ وَأُرْمِ أُو يُبْنَى عَلَى حَذْفِ النُّونِ إِنْ كَانَ مُسْنَدًا لِأَلْفِ ٱثْنَيْنِ نَحْوُ ٱضْرِبَا أَوْ وَاوِ جَمْعِ نَحْوُ ٱصْرِبُوا أُوْ يَا اللَّهِ غَاطَبَة غُو أَصْرِبِي

﴿ بَابِ ﴾ الْمَرْفُوعَاتُ سَبِعَةُ الْفَاعِلُ وَنَائِسُهُ وَالْمُبْتَدَأُ وَخَبَرُهُ وَأَسْمُ كَانَ وَأَخُواتِهَا وَخَبَرُ إِنَّوَأَخُواتِهَا وَتَابِعُ الْمُرْفُوعِ وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ نَعْتُ وَتَوْكِيد وَعَطْفُ وَبَدَلُ وَلَهَا أَبُوابٌ مِ الْبَابُ الْأُوَّلُ بَابُ الْفَاعِلِ وَهُوَ الْإِسْمُ الْمُسْنَدُ إَلَيْهِ فَعْلَ أَوْ شَبُّهُ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ عَلَى جِهَةٍ قِيَامِهِ بِهِ أَوْ وُقُوعِهِ مِنْهُ فَالْأُوَّلُ نَحْوُرُ عِلْمُ زَيْدُ وَالنَّانِي نَحُو قَامَ زَيْدٌ وَهُوعَلَى قَسْمَيْنِ ظَاهِرٍ وَمُضْمَرٍ فَالظَّلْهِرُ أَقْسَامٌ الْأُوَّلُ الْإِسْمُ الْمُفْرَدُ نَحُوُ جَاءَ زَيْدٌ وَالثَّانِي مُثَنَّى الْمُذَكِّرِ نَحُو جَاءَ الزَّيْدَان وَالشَّالِثُ جَمْعُ الْمُذَكِّرِ السَّالَمِ نَحْوُ جَاءَ الزَّيْدُونَ وَالرَّابِعُ جَمْعُ التَّكْسِيرِ لْلُذَّكُرِ نَعُو جَاءَ الرَّجَالُ وَالْخَامِسُ الْمُفْرَدُ الْمُؤْنَثُ نَحُو جَاءَتُ هِنْدٌ وَالسَّادِسُ مُثَنَّى الْمُؤَنَّثِ نَحْوُ جَاءَتِ الْهِنْدَانِ وَالسَّابِعُ جَمْعُ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمُ نَحْوُ جَاءَتِ الْهِنْدَاتُ وَالنَّامِنُ جَمْعُ التُّكْسِيرِ لِلْهُوَ نَّتِ غَوْجَارَتِ الْهُنُودُ وَالْمُضْمَرُ اثْنَا عَشَر اثْنَانِ لِلْنُتَكَلِّمِ أَكْرَمْتُ أَكْرَمْنَا وَخَمْسَةٌ لِلْنُخَاطَبِ أَكْرَمْتَ ٱكْرَمْتِ أَكْرَمْتُمَا أَكْرَمُتُمْ أَكْرَمُتُنَّ وَخَسْمَةٌ لِلْفَائِبِ أَكْرَمَ أَكْرَمَتُ أَكْرَمَتُ أَكْرَمَا أَكْرَمُوا أَكْرَمُنَ

#### ﴿ الباب الثاني باب نائب الفاعل ﴾

وَهُوَ كُلُّ أَسْمِ حُذْفَ فَاعِلُهُ وَأُقِيمَ هُوَ مَقَامَهُ وَغُيِّرَ عَامِلُهُ إِلَى صِيغَةٍ فُعِلّ أَوْ يُفْعَلُ أَوْ إِلَى مَفْعُولَ فَانْ كَانَ عَامِلُهُ فِعْلًا مَاضِيًّا ضُمَّ أُوَّلُهُ وَكُسِرَ مَا قَبْلَ آخِرِهِ تَحْقِيقًا نَحْوُ ضُرِبَ زَيْدُ أَوْ تَقْدِيرًا نَحْوُ كِيلَ الطَّعَامُ وَشُدًّ الْحِزَّامُ وَإِنْ كَانَ مُضَارِعًا ضُمَّ أُوَّلُهُ وَفَتُحِ مَا قَبْلَ آخِرِهِ تَحْقِيقًا نَحْوُ يُضْرَبُ زَيْدٌ أَوْ تَقْدِيرًا نَحُو يُبَاعُ الْعَبْدُ وَيُشَدُّ الْحَبْلُ وَإِنْ كَانَ عَامِلُهُ أَسْمَ فَاعِل جِي. به عَلَى صِيغَةِ أَسْمِ الْمَفْعُولِ تَحْقِيقًا نَحْوُ مَضْرُوبٌ زَيْدٌ أَوْ تَقَدِيرًا نَحْوُ قَتِيلٌ عَمْرُو وَنَادُبُ الْفَاعِلِ عَلَى قِسْمَيْنِ ظَاهِرِ كَمَا مَثَلْنَا وَمُضْمَرِ نَحْوُا كُرِمْتُ أَكْرِمْنَا أُكْرِمْتَ أَكْرِمْتِ أَكْرِمْنُهَا أَكْرِمْتُمْ أَكْرِمْتُنَ أَكْرِمَأْكُرِمَا أَكْرِمَا أَكْرِمُوا أُكْرِمْنَ وَالْفَعْلُ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْأَمْثَلَةِ مَضْمُومُ الْأُوَّلِ مَكْسُورُمَاقَبْلَ الآخِر

#### ﴿ الباب الثالث والرابع المبتدأ والخبر ﴾

الْمُبْتَدَأُ هُوَ الاِسْمُ الْمَرْفُوعُ الْجُرَّدُ عَنِ الْعَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ غَيْرِ الزَّائِدَةِ الْمُشَادِ وَالْخَبَرُ هُوَ الاِسْمُ الْمُسْنَدُ إِلَى الْمُبْتَدَامِ مِثَالُ الْمُبْتَدَامَ وَالْخَبَرِ زَيْدٌ قَامِمْ

فَرْيِدُ مُبْتَدَأً وَقَائِمٌ خَبِرُهُ وَالْمُبْتَدَأُ قِسْمَانِ ظَاهِرِ وَمُضْمَرٌ فَالظَّاهِرُ أَقْسَامُ مُفْرَدُ مُذَكِّرٌ نَحُوْ زَيْدٌ قَائِمٌ وَمُثِّنَى مُذَكِّرٌ نَحُوْ الزَّيْدَانِ قَائِمَـانِ وَجَمْعُ مُذَكِّرُ مُكَسِّر تَحُوُ الزَّيُودُ قِيَامٌ وَجُمْعٌ مُذَكَّرٌ سَالِمْ نَحُوُ الزَّيْدُونَ قَائِمُونَ وَمُفْرَدٌ مُؤَنَّثُ بَحُورُ هِنْدُ قَائِمَةٌ وَمُثَنَّى مُؤَنَّتُ نَحُو الْمِنْدَانِ قَائْمَتَانِ وَجَمْعُ تَكْسِيرِمُوَنَّتُ نَحُو أَهْنُودُ قِيَامٌ وَجَمْعُ مُؤَنَّتُ سَالِمْ نَحُو الْمِنْدَاتُ قَائِمَاتٌ هِ وَالْمُضْمَرُ اثْنَا عَشَرَ مُتَكِلُّمْ وَحَدُهُ نَحُو أَنَا قَائِمُ وَمُتَكِلِّمْ وَمَعَهُ غَيْرُهُ أَوْ مُعَظِّمْ نَفْسَهُ نَحُو نَحْنَ غَاثِمُونَ وَالْخَاطَبُ الْمُذَكِّرُ نَحْوُ أَنْتَ قَائِمٌ وَالْخَاطَبَةُ الْمُؤَنَّتُهُ نَحُو أَنْتِ قَائِمَة وَمُثَنَّى الْخَاطَبِ مُطْلَقًا نَحُوا أَتُما قَائِمَانِ أَوْقَائِمَتَانِ وَجَمْعُ الْمُذَكِّرِ الْخَاطَبِ نَحُو أَنْتُمْ قَائِمُونَ وَجَمْعُ الْإِنَاثِ الْخَاطَبَاتِ نَحْوُ أَنْأَنَّ قَائِمَـاتٌ وَالْمُفْرَدُ الْغَائِبُ نَحْوُ هُوَ قَائِمٌ وَالْمُفْرَدَةُ الْغَائِسَةُ نَحْوُ هِيَ قَائَمَةٌ وَمُثَنَّى الْغَائِبِ مُطْلَقًانَحُو هُمَا قَائَمَـان أَوْ قَامَتَان وَجَمْعُ الذَّكُورِ الْغَائِبِين نَحْوُ هُمْ قَائِمُونَ وَجَمْعُ الْإِنَاثِ الْغَائِبَاتِ نَحْوُ هُنَّ قَائِمَاتٌ ؞ وَالْخَبَرُ قِسْمَانِمُفْرَدٌ وَغَيْرُ مُفْرَد فَالْمُفْرَدُ هُنَا مَالَيْسَ جُمْلَةً وَلَاشِبْهُهَا وَلَوْ كَانَ مُثَنَّى أَوْجَمُوعًا كَمَا تَقَـدُمُ مِنَ الْأَمْثَلَةَ فَالْخَبَرُ فِيهَا كُلُّهَا مُفْرَدُ وَغَيْرُ الْمُفْرَدِ أَرْبَعَهُ أَشْسَاءَ الْأُوَّلُ الْجُسْلَةُ الا سُمِّيَّةُ نَحْوُ زَيد أَبُوهُ قَائِمٌ فَرَيْدٌ مُبْتَدَأً أُوَّلُ وَأَبُوهُ مُبْتَدَأُ ثَانِ وَقَائِمٌ خَبِرُ الْمُبْتَدَإِ الثَّانِي وَالْمُبْتَدَأُ الثَّانِي وَخَبَرُهُ خَبَرُ الْمُبْتَدَإِ الْأُوَّلِ وَهُوزَيْدُ وَالرَّابِطُ بَيْنَ الْمُبْتَدَإِ الْأُوَّلُ وَخَبَره الْمَاءُ مِنْ أَبُومُ الثَّانِي الْجُمْلَةُ الْفِعْلَيَّةُ نَحْوُ زَيْدٌ قَعَدَ أَخُوهُ فَزَيْدٌ مُبْتَدَا وَقَعَدَ أَخُوهُ فِعْلُ وَفَاعِلُ خَبِرُ زَيْدٌ وَالرَّابِطُ بَيْنَهُمَا الْهَاءُ مِنْ أَخُوهُ الثَّالِثُ الظَّرْفُ نَحْوُ زَيْدَ عِنْدَكَ فَرَيْدَ مُبْتَدَأً وَعِنْدَكَ ظَرْفُ مَكَانَ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْدُوفِ وُجُوباً تَقْدِيرُهُ مُسْتَقِرَّ أُواَسْتَقَرَّ وَذَلِكَ الْمُحَذُوفُ خَبَرُ الْمُبْتَدَإِ الرَّابِعُ الْجَارُ وَالْجَرُورُ نَحُوْ زَيْدٌ فِي الدَّارِ فَزَيْدٌ مُبْتَـدَأُ وَفِي الدَّارِ جَارٌ وَتَجَرُورُ مُتَعَـلُقٌ بِمَحْذُوفٍ وُجُوبًا تَقَدِيرُهُ مُسْتَقِرٌ أُواُسْتَقَرَّ وَذَٰلِكَ الْمَخَذُوفُ خَبَرُ الْمُبْتَدَإِ

#### الباب الخامس باب اسم كان وأخواتها

اعْلَمْ أَنَّ كَانَ وَأَخَوَانِهَا تَرْفَعُ الاسْمَ وَتَنْصِبُ الْخَبَرَ وَهِيَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَعُلَا كَانَ وَأَمْسَى وَأَصْبَحَ وَأَشْحَى وَظَلَّ وَبَاتَ وَصَارَ وَلَيْسَ وَمَازَالَ فَعْلًا كَانَ وَمَا رَوَلَيْسَ وَمَازَالَ وَمَا فَيْهَ وَمَا فَيْهَ وَمَا وَهُذِهِ الْأَفْعَالُ عَلَى ثَلَاثَة أَقْسَامٍ مَا يَعْمَلُ وَمَا فَيْهِ وَمَا أَنْفَكَ وَمَا دَامَ وَهُذِهِ الْأَفْعَالُ عَلَى ثَلَاثَة أَقْسَامٍ مَا يَعْمَلُ

بِلْأَشَرْطِ وَهُوَ ثَمَانِيَةً مِنْ كَانَ إِلَى لَيْسَ وَمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ نَنْيٌ ٱوْشِبْهُ وَهُو زَالَ وَفَتِيءَ وَٱنْفَكَ وَبَرِحَ وَمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ تَقَدُّمُ مَا الْمُصْدَرِيَّةِ الظُّرْفِيَّةِ وَهُوَ دَامَ خَاصَّةً مِثَالُ كَانَكَانَ زَيْدٌ قَائِمًا فَكَانَ فِعْلُ مَاضٍ نَاقِصَ تَرْفَعُ الاِسْمَ وَتَنْصِبُ الْخَبَرُ وَزَيْدُ ٱسْمُهَا وَهُوَ مَرْفُوعٌ وَقَائِمًا خَبَرُهَا وَهُو مَنْصُوبٌ وَكَذٰلِكَ الْقَوْلُ فِي بَاقِيهَا تَقُولُ أَمْسَى زَيْدٌ فَقِيهَا وَأَصْبَحَ عَمْرُو وَرِعَا وَأَضْحَى نَحَمْدُ مُتَعَبِدًا وَظُلَّ بِكُرَّ سَاهِرًا وَبَاتَ أَخُوكَ نَاتُمُا وَصَارً السِّعْرُ رَخِيصًا وَلَيْسَ الزَّمَانُ مُنْصِفًا وَمَازَالَ الرُّسُولُ صَادِقًا وَمَافَتِي َ الْعَبْدُ خَاضِعًا وَمَا أَنْفَكُ الْفَقِيهُ جُمْرَدا وَمَابِرِحَ صَاحِبُكَ مُتَبَسِّماً وَلَا أَحْجَبُكَ مَادَامَ زُيْدٌ مُتَرَدِّدًا إِلَيْكَ وَكَذَا الْقُولُ فِيهَا تَصَرُّفَ مِنْهَا فَتَقُولُ فِي مُضَارِعِ كَانَ يَكُونُ زَيْدٌ قَائِمًا وَفِي الْأَمْرِكُنْ قَائِمًا وَفِي أَسْمِ الْفَاعِلِ كَأَنَّ زَيْدٌ قَائِمًا وَفِي أَسْمِ الْمُفْعُولِ مَكُونَ قَأْتُمْ فَخُذِفَ الاِسْمُ وَأَنِيبَ عَنْهُ الْخَبَرُ فَأَرْتَفَعَ أَرْتِفَاعَهُ وَفِي الْمُصْدَرِ عَجِبْتُ مِنْ كُوْنِ زَيْدِ قَائِمًا وَقِسْ عَلَى ذَٰلِكَ مَاتَصَرَفَ

مِنْ أَخَوَاتِهَا

#### الباب السادس باب خبر إن وأخواتها

أَعْلَمْ أَنَّ إِنَّ وَأَخُواتُهَا تَنْصِبُ الاُسْمَ وَتَرْفَعُ الْخَبَرَ وَهِى سَتَّةُ أَحْرُف إِنَّ الْمُشُورَةُ وَأَنَّ الْمُفْتُوحَاتُ الْمُشَورَةُ وَأَنَّ الْمُفْتُوحَاتُ الْمُشَورَةُ وَأَنَّ الْمُفْتُوحَاتُ الْمُشُورَةُ وَأَنَّ الْمُفْتُوحَاتُ الْمُشُورَةُ وَأَنَّ الْمُفْتُوحَاتُ الْمُشَورَةُ وَأَنَّ الْمُفْتُوحَاتُ تَقُولُ إِنَّ زَيْدًا قَائِمْ وَبَالَغَنِي أَنَّ زَيْدًا قَاتُمْ وَكَأَنَّ زَيْدًا السَّدَ فَكَأَنَّ حَرْفُ تَقُولُ إِنَّ زَيْدًا أَسْمُهَا وَأَسْدَ خَبِرُهَا وَقَامَ النَّاسُ لَكُنَّ زَيْدًا أَسْمُها وَجَالِشَ خَبِرُها وَلَعَلَّ النَّاسُ لَكُنَّ زَيْدًا أَسْمُها وَجَالِشَ خَبِرُها وَلَعَلَّ اللَّهَ وَالْمَ الْمُواتِ الْمُنْ اللَّهُ وَوَيْدًا أَسْمُها وَجَالِشَ خَبِرُها وَلَعَلَّ اللَّهَ وَالْمَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَالْحَبْبُ الْمُهَا وَجَالِشَ خَبْرُها وَلَعَلَّ اللهَ وَاحْمَ الْمُنْ وَالْمَالُ اللهُ وَالْمَالُونَ الْمُنْ وَلَا اللهُ وَالْمُ اللهُ اللهِ وَالْمَالُونَ اللهَ وَالْمَالُونَ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ ا

#### بابتتميم النواسخ

وَهُوَ ظَنَنْتُ وَأَخُواتُهَا تَقُولُ ظَنَنْتُ زَيْدًا قَائمًا فَظَنَنْتُ فِعْلَ وَقَاعِلْ وَالْعَلْ وَكَذَا الْقَوْلُ فَطَنَنْتُ فَعْلَ وَقَاعِلْ وَكَذَا الْقَوْلُ فَى حَسَبْتُ عَمْرًا مُقَيًّا وَزَيْدًا الْقَوْلُ فَى حَسَبْتُ عَمْرًا مُقَيًّا وَزَعْمْتُ رَاشَدًا صَادِقًا وَخَلْتُ الْهُلَالَ لَا يُحًا وَعَلَمْتُ الْمُنْتَشَارَ نَاصًا وَرَأَيْتُ وَزَعَمْتُ رَاشِدًا صَادِقًا وَخَلْتُ الْهُلَالَ لَا يُحًا وَعَلَمْتُ الْمُنْتَشَارَ نَاصًا وَرَأَيْتُ الْمُؤْود بَحَبُوبًا وَوَجَدْتُ الصَّدْقَ مُنْجِيًا وَمَا أَشْبَهَ ذَلْكَ

### الباب السابع

بَابُ تَابِعِ الْمُرْفُوعِ وَالْمُرَادُ بِهِ النَّعْتُ وَالْعَطْفُ وَالنَّوْ كَيْدُوَ الْبَدَلَ فَالْأُولُ النَّعْتُ وَهُوَ التَّابِعُ الْمُشْتَقُّ بِالْفَعْلِ أَوْ بِالْقُوَّةِ الْمُوضَّحُ لِمَتْبُوعِهِ أُوالْمُخْصَ لَهُ نَحْوُ جَاءَنِي زَيْدَ الْعَالَمُ وَنَحْوُ جَاءَنِيزَيْدَ الدِّمَشْقِيُّ وَالْمَرَادُ بِالْايضَاحِ رَفْعُ ٱلاُحْتِمَالِ فِي الْمُعَارِفِ وَبِالتَّخْصِيصِ تَقَلِيلُ الْاشْتِرَاكِ فِي النَّكِرَاتِ نَحْوُ جَاءَنِي رَجُلُ فَاضِـلُ وَمَرَرْتُ بِقَاعِ عَرْفَجِ ثُمَّ النَّعْتُ قِسْمَانِ حَقِيقٌ وَسَبِّي فَالنَّعْتُ الْحَقِيقِ عَبْنَعُ مَنْعُوتَهُ فِي أَرْبَعَةٍ مِنْ عَشَرَةٍ وَاحِدٍ مِنَ الرَّفْعِ وَالنَّصْبِ وَالْجَرُّ وَوَاحِدُ مِنَ الْإِفْرَادِ وَالبَّثْنَيَةِ وَالْجُمْعِ وَوَاحِدٍ مِنَ التَّذْكِيرِ وَالتّأنيث وَوَاحِدُ مِنَ النَّعْرِيفِ وَالنُّنْكِيرِ تَقُولُجَاءَ زَيْدٌ الْفَاصِلُفَزَيْدٌ فَاعِلُو الْفَاصِلُ نَعْتُهُ وَسُمَّىَ هَـٰذَا النَّعْتُ حَقِيقِيًّا لَجُرَيَانِهِ عَلَى الْمُنْعُوتِ لَفْظًا وَمَعْنَى وَالنَّعْت السَّبَيُّ يَتْبَعُ مَنْعُونَهُ فِي اُثْنَيْنِ مِنْ خَسْمَةً وَاحِدُ مِنَ الرَّفْعِ وَالنَّصْبِ وَالْجُرِّ وَوَاحِدُ مِنَ التَّعْرِيفِ وَالتَّنْكَايِرِ نَحُو مَرَرْتُ بِرَجُلِ قَائِمَةً أَمَّهُ فَقَامَمَة تَأْبِعُ لرَجُل فِي الْجَرِّ وَهُوَ وَاحِدْ مِنْ ثَلَاثَةً وَفِي التَّنْكِيرِ وَهُوَ وَاحِـدْ مِنْ أَثْنَانِ

وَلَا يَلْزَمُ فِي السَّبِيِّ أَنْ يَتْبِعَهُ فِي الْحَسْةِ الْبَاقِيَةِ وَهِيَ الْإِفْرَادُ وَالتَّنْبِيَّةُ وَالْجُمْ وَالتَّـذْكِيرُ وَالتَّأْنِيثُ وَسُمِّىَ سَبَييًّا لِكَوْنِهِ قَائمًـا فِي الْمُعَنَّى بِالسَّبَيِّ وَهُوّ الْمُضَافُ إِلَى ضَمِيرِ الْمَنْعُوتِ وَالْمُعَـارِفُ سِتَةٌ الْمُضْمَرُ نَحُو ُ أَنَّا وَأَنْتَ وَهُو وَفُرُوعُهُنَّ وَٱلْعَلَمُ كَزَيْدٍ وَهِنْدٍ وَٱسْمُ الْإِشَارَةِ كَلْهَذَا وَهَٰذِهِ وَهُـذَانِ وَهَا تَانِّ وَهُوْ لَا مُوالْمُوْصُولُ وَهُوَ الَّذِي وَالَّتِي وَالَّذَانِ وَالَّلَاتِينَ وَالَّذِينَ وَالَّلاتِينَ وَالَّلاثِي وَالْمُعَرَّفُ بِالْأَلْفِ وَالَّلامِ كَالرَّجُلِ وَالْمُرْأَةِ وَالْمُضَافُ لِوَاحِدمِنْ هٰذِه ٱلْخَسْمَة كَغُلَامِي وَغُلَامٍ زَيْدٍ وَغُلَامٍ هَٰذَا وَغُلَامٍ الَّذِي قَامَ وَغُلَامٍ الرَّجُـلِ وَّ هِيَ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ مَالَا يُنْعَتُ وَلَا يُنْعَتُ بِهِ وَهُوَ الضَّمِيرُ وَمَا يُنْعَتُ وَلَآ يُنْعَتُ بِهِ وَهُوَ الْعَلَمُ وَمَا يُنْعَتُ وَيُنْعَتُ بِهِ وَهُوَ الْبَاقِي وَالنَّكَرَاتُ مَاسِوَى ذُلكَ وَهِي مَاشَاعَ فِي جِنْسِ مَوْ جُودٍ فِي الْخَارِجِ كَرَجُلِ أَوْ فِي جِنْسِ مُقَدِّر كَشَمْسِ فَجَمِيعُ أَسْهَا ِ الْأَجْنَاسِ النَّكرَاتِ الْجَامِدَةِ كَرَجُلِ تُنْعَتُ وَلَا يُنْعَتُ بِهَا فَهِيَ كَالْأَعْلَامِ وَالْعَلَمُ يُنْعَتُ بِمَا ذُكِزَ بَعْدَهُ مِنَالْلَعَارِفِوَاسُمُ الْإِشَارَةِ لَا يُنْعَتُ إِلَّا مِمَا فِيهِ الْأَلْفُ وَالَّلامُ تَقُولُ فِي نَعْتِ الْعَلَمِ بِأَسْمِ الْإِشَّارَةِ جَامَ

زَيْدٌ هُـذَا وَفِي نَعْتِهِ بِالْمُوْصُولِ جَاءَ زَيْدُ الَّذِي قَامَ أَبُوهُ وَفِي نَعْتِهِ بِالْمُعَـرُّفِ بِالْأَلِفُ وَالَّلامِ جَاءَ زَيْدُ الْخَسَنُ وَجْهُـهُ وَفِي نَعْتِهِ بِالْمُضَافِ إِلَى مَعْرِفَةٍ جَاءَ زَيْدٌ صَاحِبُكَ أَوْ صَاحِبُ زَيْدٍ أَوْ صَاحِبُ هَـذَا أَوْ صَاحِبُ الَّذِي قَامَ أَوْ صَاحِبُ الرَّجُلِ أَوْ صَاحِبُ غُلَامِي وَ تَقُولُ فِي نَعْتِ أُسْمِ الْإِشَارَةِ بِالْمُوْصُولِ جَاءَ هٰذَا الَّذِي قَامَ أَبُوهُ وَفِي نَعَتْهِ بِالْمُقَرُّونِ بِالْأَلْفِ وَاللَّامِ جَاءَ هٰذَا الرَّجُلّ وَفِي نَعْتِهِ بِالْمُضَافِ الْمَقْرُونِ بِأَلْ جَاءَهٰذَا الصَّادِبُ الرَّجُلِوَ فِينَعْتِ الْمَقْرُونِ بِأَلْ بِمِثْلِهِ جَاءَ الرَّجُـلُ الْـكَامِلُ وَبِالْمَوْصُـولِ جَاءَ الرَّجُـلُ الَّذِي قَامَ أَبُوهُ وَبِأَسْمِ الْإِشَارَةِ نَحْوُ جَاءَ الرَّجُلُ هٰـذَا هِ وَالتَّوْكَيْدُوهُوَ لَفَظِيٌّ وَمَعْنَوِيٌّ ۚ فَالَّفْظِيُّ إِعَادَةُ الْأُوَّلِ بِلَفْظِهِ كَجَاءَ زَيْدٌ زَيْدٌ أَوْ بِمُرَادِفِهِ كَجَاءَ لَيْثُ أَسَدّ وَإِنَّكَ جِيءَ بِهِ لِقَصْدِ النَّقْرِيرِ أَوْ خَوْفِ النِّسْيَانِ أَوْ عَدَمِ الْإِصْغَاءِ أَوْ الاُعْتِنَا ۚ وَالْمَعْنُوِيُّ هُو النَّابِعُ الرَّافِعُ أُحْتِمَالَ تَقْدِيرِ إِضَافَةَ إِلَى الْمَتْبُوعِ أَوْ إِرَادَةُ الْخُصُوصِ بِمَا ظَاهِرُهُ الْعُمُومُ وَيَجِيءُ فِيالْفَرَضِ الْأُوَّلِ بِلِفَظِّ النَّفْسِ أُو الْعَيْنِ مُضَافَيْنِ إِلَى ضَمِيرِ الْلُؤَكِّدِ مُطَابِقًا لَهُ فِي الْإِفْرَادِ وَالتَّذَّكِيرِ

وَفُرُوعِهِمَا جَاءَ زَيْدٌ نَفْسُهُأُو عَيْنَهُ فَتَرَفَعَ بِذِكْرِ النَّفْسِ أَوِ الْعَيْنِ أَحْتِهَالَ كُوْن الْجَائِي رَسُولُ زَيْدٍ أَوْ خَبَرَهُ أَوْ نَحُوْ ذَلِكَ وَلَفْظُ النَّفْسِ وَالْعَيْنِ فِي تَوْكِيد ٱلْمُوَّنَّتُ كَلَفْظِهِمَا فِي تَوْكِيدِ الْمُذَكِّرِ تَقُولُ جَاءَتْ هِنْدْ نَفْسُهَاأُوْ عَيْنَهَاوَفِي الْمُثَنَى وَالْجَمْعِ تَجْمَعُ النَّفْسُ وَالْعَيْنَ عَلَى أَفْعُلِ تَقُولُ جَاءَ الزَّيْدَانِ أَنْفُسُهُمَا أَوْ أَعَيْهُمَا وَجَاءَ الزَّيْدُونَ أَنْفُسُهُمْ أَوْ أَعْيَهُمْ وَجَاءَتِ الْهِنْدَاتُ أَنْفُسُهُنَّ أَوْ أَعْيَهُنَّ وَيَجِيءُ فِي الْغَرَضِ الثَّانِي فِي تَوْكِيدِ الْمُثَنَّى الْمُـذَكِّرِ بِـكَالَا وَالْمُؤُنَّتِ بِـكَلْنَا مُضَافَيْن إِلَى ضَمِيرِ الْمُؤُكِّدِ نَحْوُ جَاءَ الزَّيْدَانِ كِلاَهُمَا وَالْمُرَاْتَانِ كَلْنَاهُمَاوَ بِـكُلِّ مُضَافَةً إِلَى ضَمِيرِ ٱلْمُؤَكِّدِ تَقُولُجَاءَ الْجَيْشُ كُلَّهُ وَالْقَبِيلَةُ كُلُّهَا وَالْقُومُ كُلُّهُمْ وَالنَّسَاءُ كُنَّهُنَّ فَتَرْفَعُ بِذِكْرِ كُلِّ وَكِلَّا وَكُلْنَا أَحْتِبَالَ كَوْنِ الْجَائِي بَعْضَ الْمُـذَكُورِين إِمَّا لِأَنَّكَ لَمْ تَعْتَدَّ بِالْمُتَخَلِّفِ أَوْ لِأَنَّكَ جَعَلْتَ الْفِعْلَ الْوَاقِعَ مِنَ الْبَعْضِ كَالْوَاقِعِ مِنَ الْكُلِّ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُمْ فِي حُـكْمِ شَخْصٍ وَاحِدٍ وَيَخْلُفُ كُلَّا أَجْمَعُ وَجَمَعَاءُو أَجْمَعُونَ وَجُمَعُ تَقُولُ جَاءَ الْجَيْشُ أَجْمَعُ وَالْقَبِيلَةُ جَمْعَاءُوَ الْقُومُ أَجْمَعُونَ وَالنِّسَاءُ أَجْمَعُ قَالَ اللهُ تَعَالَى لأَغْوِينَهُمْ أَجْمَعِينَ وَإِنْ شَئْتَ جَمَعْتَ بَيْنَ كُلِّ

وَأَجْمَعَ بِشَرْطِ تَقَدُّمِ كُلِّ عَلَى أَجْمَعَ فَتَقُولُ جَاءَ الْجَيْشُ كُلُّهُ أَجْمَعُ وَكَذَا الْبَاقِ قَالَ ٱللهُ تَعَالَى فَسَجَدَ الْمُلَائِكُهُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ وَالْعَطْفُ وَهُوَ عَطْفُ بِيَآن وَعُطْفُ نَسَقِ فَعَطْفُ الْبَيَانِ هُوَ النَّابِعُ الْجَامِدُ الَّذِي جِيءَ بِهِ لِإِ يضَاحِ مَتْبُوعِهِ كَأَقْسَمَ وَاللَّهِ أَبُو حَفْصٍ عَمْرُ أَوْ لِتَخْصِيصِهِ نَحْوُ مِنْ مَا. صَدِيدٍ وَعَطْفُ النَّسَقِ هُوَ التَّابِعُ الْمُتُوسَطُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَتْبُوعِهِ أَحَدُ حُرُوفِ الْعَطْفِ وَحُرُوفِ الْعَطْفِ هُلِّي الْأَصَحْ تِسْعَةُ الْوَاوَلِمُطْلَقِ الْجُمْعِ نَحُوْ جَاءَ زَيْدٌ وَعَمْرُو قَبْلُهُ اوْ مَعَهُ اوْبعده وَ الْفَاهُ لِلتَّرْتِيبِ وَالتَّعْقِيبِ بِحَسِّبِ الْخَـَالِ نَحُوْ جَاءَ زَيْدٌ فَعَمْرٌ وَوَتَزَوْجَ زَيْدٌ فُوُلِدَ لَهُ وَثُمَّ لِلنَّرْ تِيبِوَ النَّرَاخِي نَحُوُ جَاءً زَيْدَ ثُمَّ عَمْرُو وَحَتَّى لِلتَّدرِيجِوَ الْغَايَةِ بِحَسِّبِ الْقُوَّةِ وَالصَّعْفِأُوْ بِحَسَبِ الشَّرَفِوَالْخِسَّةِ مِثَالُ الْأُوَّلِ مَاتَالنَّاسُ حَتَّى الْأُنْبِيَاءُ وَمِثَالُ الثَّانِي أَسْنَغْنَى النَّاسُ حَتَّى الْخُجَّامُونَ وَأَمْ لِطَلَبِ التَّعْيين نَعُو أَعِنْدَكَ زِيْدَامٌ عَمْرُو إِذَا كُنْتَعَالًا بِأَنْ أُحَدَهُمَا عِنْدَهُ وَلَكِنْ شَكَكْتَ في عَيْنِهِ أَوْ بَعْدُ هَمْزَةِ النَّسُويَةِ نَحُو سُواءً عَلَى اقَامَ زَيْدٌ أَمْ عَمْرُو وَأُو لِأَحْد الشَّيْتُينِ نَحُو لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ أُو الْأَشْيَاءِ نَحُو فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ

مَسَاكِينَ الآيَةَ وَلَكِنْ للأَسْتِدْرَاكِ نَعُو مَامَرَدْتُ بِصَالِحِ لَكِنْ طَالِحِ وَبَلْ لِلْإِضْرَابِ نَحْوُ قَامَ زَيْدَ بَلْ عَمْرُو وَلَا لِلَّنْيِ نَحْـوُ جَاءَزَيْدُ لَاعَمْرُو فَإِنْ عَطَفْتَ بِهذِهِ الْأَخْرُفِ عَلَى مَرْفُوعِ رَفَعْتَ أَوْعَطَفْتَ بِهَاعَلَى مَنْصُوبِ نَصَبْتُهُ أَوْعَلَى نَحْفُوضِ خَفَضَتُهُ أَوْ عَلَى بَحْزُومٍ جَزَمْتُهُ تَقُولُ قَامَ زَيْدُوعَمْرُو وَرَايت زَيْدًا وَعَمْرًا وَمَرَرْتُ بِزَيْدُوعَمْرُو وَيَقُومُ وَيَقْعُدُ زَيْدُولُنْ يَقُومُ وَيَقَعُدُزَيْدُ وَلَمْ يَقُمْ وَيَقْعُدُ زَيْدٌ ۚ ؞ وَٱلْبُدَلُ وَهُوَ التَّابِعُ الْمُقَصُّودُ بِالنِّسْبَةِ بِغَـيْرِ وَاسِطَة وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ يَدَلُ كُلِّ مِنْ كُلِّ نَحْوُ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَبَدَأَلُ بَعْضِ مِنْ كُلِّ نَحُوْ وَللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجْ الْبَيْتِ مَن أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَيِيلًا وَبَدَلُ ائْشَيَالُ نَحَوُّ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالُ فِيهِ وَبَدَلُ الْغَلَطَ نَحُوُ رَأَيْتُ زَيْدًا الْفَرَسَ أَرَدْتَ أَنْ تَقُولَ الْفَرَسَ فَغَلَطْتَ فَذَكُرْتَ زَبْدًا عِوضًا عَنِ الْفَرَسِ ثُمَّ أَبْدُلْتَ الْفَرَسَ مِنْهُ

#### المنصوبات ستة عشر

الْمَفْعُولُ بِهِ وَالْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ وَالْمَفْعُولُ مِنْ أَجْلِهِ وَالْمَفْعُولُ فِيهِ وَالْفَعُولُ

مَعَهُ وَخَبَرُ كَانَ وَأَخَوَاتِهَا وَأَسْمُ إِنَّ وَأَخَوَاتِهَا وَالْحَالُ وَالتَّمْيِيزُ وَالْمُستَثْنَى وَٱسْمُ لَا وَالْمُنَادَى وَالْمُضَافُ وَشِبُهُ وَخَبَرُكَادَ وَأَخَوَاتِهَا وَخَبَرُمَا الْحُجَازِيَّةِ وَأَخَوَاتِهَا وَالتَّابِعُ لِلْمَنْصُوبِ وَالْفِعْلُ الْمُضَارِعُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ نَاصِبٌ وَكُمْ يَتَّصِلْ بِآخِرِهِ شَيْءٌ وَلَهَـَاأَبُوَابُ الْأَوَّلُ الْمُفَعُولُ بِهِ وَهُوَ الْإَسْمُ الذَّى وَقَعَ عَلَيْهِ فِعْلُ الْفَاعِلِ حَقِيقَةً كَأَنْزَلَ اللهُ الْغَيْثَ أَوْ بَجَازًا كَأَنْبَتَ الرَّبِيعُ الْبقْلَ وَيَصِحُ نَفْيَهُ عَنْهُ وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ ظَاهِرِ وَمُضْمَرِ فَالظَّاهِرُ نَحْوُضَرَ بْتُ زَيْدًا وَمَا ضَرَبْتُ زَيْدًا وَالْمُضْمَرُ قِسْمَانِ مُتَّصِلٌ وَمُنْفَصِلٌ فَٱلْمُتَصَّلُ مَالاً يَتَفَـدُم عَلَى عَامِلِهِ وَلَا يَلِي إِلَّا فِي الْإُخْتِيَارِ وَالْمُنْفَصِلُ بِخِلَافِهِ وَكُلُّ مِنْهُمَا أَثْنَا عَشَرَ الْمُتَّصِلُ أَكْرَمَنِي أَكْرَمَنَا أَكْرَمَكَ أَكْرَمَكِ أَكْرَمَكُما أَكْرَمَكُما أَكْرَمَكُمْ أَكْرَمَكُنّ أَكْرَمُهُ أَكْرُمَهُمَّا أَكْرَمُهُمَا أَكْرَمُهُمْ أَكْرَمَهُنَّ وَالْمُنْفُصِلُ إِيَّاكَ إِيَّاكَ إِيَّاكِ إِيَّاكُ إِيَّاكُمْ إِيًّا كُمْ إِيًّا كُنَّ إِيَّاهُ إِيَّاهَا إِيَّاهُمَا إِيَّاهُمْ إِيَّاهُنَّ ؞ الثَّانِي الْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ وَهُوَ الْمُصْدَرُ الْمُؤُكِّدُ لِعَامِلِهِ أَوِ الْمُبَيِّنُ لِنَوْعِهِ أَوْلِعَدَدِهِ فَالْمُؤَكِّدُلِعَامِلِهِ نَحُوضَرَبْتُ ضَرْبًا وَأَنَا صَارِبٌ ضَرْبًا وَعَجِبْتُ مِنْ ضَرْبِكَ ضَرْبًا وَٱلْمُبَيِّنُ لَنَوْعِهُ نَعُو

ضَرَبْتُ ضَرْبًا شَدِيدًا أَوْ ضَرَبْتُ ضَرْبَ الْأُمِيرِ الْوْ ضَرَبْتُ ذَلِكَ الضَّرْبَ أَوْ ضَرَبْتُ الضَّرْبُ وَٱلْمُبَيِّنُ لِعَـدُدِهِ نَحُو ضَرَبْتُ ضَرَّبَةً أَوْ ضَرْبَتَيْ أَو ضَرَبَاتِ ، الثَّالِثُ الْمَفْعُولُ لِأَجْلِهِ وَهُوَ الْمَصْدَرُ الْمَذْكُورُ عِلَّةً لِحَدَث شَارَكُهُ فِي الزَّمَانِ وَالْفَاعِلِ نَحْوُ قُمْتُ إِجْلَالًا لِلشَّيْخِ وَضَرَبْتُ ٱبْنِي تَأْدِيبًا وَقَصَـدْتُكَ أَبْتِغَاءَ مَعْرُوفِكَ ﴿ الرَّابِعُ الْمَفْعُولُ فِيهِ وَهُوَ الْمُسَمَّى ظَرْفًا عِنْدَ الْبَصْرِيتِينَ وَهُوَ مَاضُمِّنَ مَعْنَى فِي مِنَ أُسْمِ زَمَانِ مُطْلَقًا أُو أُسْمِ مَــُكَانِ مُنْهَمٍ يُحُوُّ صُمْتُ يَوْمًا أَوْ يَوْمًا طَوِيـلاً أَوْ يَوْمَ الْجَيْسِ أَوِ الْيَـوْمَ أَوْ أُسْبُوعًا وَالْمُكَانُ الْمُهُمُ نَحُو جَلَسْتُ خَلْفَ زَيْدٍ أَوْ فَوْقَهُ أَوْ تَحْتُهُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ أَسْمَاءِ الْجُهَاتِ وَالْمُقَادِيرِ كُسِرْتُ مِيلًا وَمَا صِيغَ مِنَ الْفُعْلِ كُرَمَيْتُ مَرْمَى زَيْدٍ وَ الْخَامِسُ الْمَفْعُولُ مَعَـهُ وَهُوَ الْإِسْمُ الْفَصْلَةُ الْوَاقِعُ بَعْـدَ وَاوِ الْمُصَاحَبَةِ الْمُسْبُوقَةِ بِفِعْلِ نَحُوْ جَاءَ الْأَمِيرُ وَالْجِيشَ أَوْ بِاسْمِ فِيهِ مَعْنَى الْفِعْلِ وَحُرُوفِهِ نَعُوُ أَنَا سَائِرٌ وَالنَّيلَ ﴿ السَّادِسُ خَبَرُ كَانَ وَأَخَوَاتِهَا نَعُو كَانَ زَيْدٌ قَائِمًا ﴾ السَّابِعُ أَسْمُ إِنَّ وَأَخَوَاتِهَا نَحْوُ إِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ وَتَقَدَّمَا فِي الْمَرْفُوعَاتِ

الثَّامِنُ الْحَالُ وَهُوَ الْوَصْفُ الْفَصْلَةُ لَلْبَيْنُ لَمِينَةً صَاحِبِهِ فَأَعِلًّا كَانَ نَحُوجًا زَيْدُ رَاكِبًا أَوْ مَفْعُولًا نَحُوُ رَكِبْتُ الْفَرَسَ مُسْرَجًا أَوْ بَحْرُورًا بِالْحَرْفِ نَحْوُ مَرَرْتُ بِهِنْـد جَالِسَةً أَوْ جَوْرُورًا بِالْمُضَافِ نَحْوُ إِلَيْـهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَ تَنْقَسِمُ الْحَالُ إِلَى مُنْتَقِلَةً كَمَّا مَثَلْنَا وَإِلَى لَازِمَةً نَحْوُ دَعَوْتُ اللَّهَ سَمِيعًا وَإِلَى مُوَطِّئَةً وَهِيَ الْجَامِدَةُ الْمُؤْصُوفَةُ بِمُشْتَقٍّ نَحَوْ فَتَمَثَّلَ لَهَـَا بَشَرًا سَوِيًّا وَإِلَى مُقَارَنَة فِي الزَّمَانِ نَحْوُ هُـذَا بَعْـلِي شَيْخًا وَإِلَى مُقَدَّرَةٍ وَهِيَ الْمُسْتَقْبَلَةُ نَحْوُ أَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَ إِلَى تَحْكِيَّةِ نَحُوْجَاءَ زَيْدُ أَمْسِ رَا كِبًّا وَمُفْرَدَةٍ كَمَا تَقَدَّمٍ وَمُتَعَدِّدَةً لِمُتَعَدِّدٌ نَحُو لَقِيتُهُ مُصْعِدًا مُنْحَدِراً وَيَقَدَّراالْأُوَّلُ وَهُوَمَصْعِدًا لِلثَّانِي مِنَ الْاَسْمَيْنِ وَهُوَ الْهَامُوَ بِالْعَـكْسِ وَمُتَعَدِّدَة لِوَاحِدِمَعَ التَّرَادُفِ أُوِ التَّدَاخُلِ نَحْوُ جَاءَ زَيْدُ رَاكِبًا مُتَبَسِّمًا وَقَدْ تَأْتِي الْحَالُ مُؤُكِّدَةً لِعَامِلِهَا نَحْوُ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا وَمُوَكَّدَةُ لِصَاحِبِهَا نَعُو لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا وَمُؤكِّدَةً لِمَضْمُونِ جُمْلَةً قَبْلُهَا نَحُوُ زَيْدٌ أَبُوكَ عَطُوفًا هِ التَّاسِعُ التَّمْيِيزُ وَهُوَ اسْمُ نَكْرَةً بِمَعْنَى مِنْ مُبِينَ لِا بْهَامِ السِّمِ أَوْ إِجْمَالِ نِسْبَةٍ فَالْأُوَّلُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَ اضِعَ أَحَدُهَاالْعَدَدُ

ٱلْمَرَكُّ نَحُوأَحَدَ عَشَرَ كُوْكَبًا ثَانِيهَا الْمِسَاحَةُ نَحُو شِبْرٌ أَرْضًا ثَالَيْهَا الْوَزْنُ كَرِطْلِ زَيْتًا رَابِعُهَا الْكَيْلُ نَحُوْ أَرْدَبِّ قَمْحًا وَالثَّانِي فِي أَرْبَعَةً مَوَاضِعَ أَيْضًا أُحَدُهَا الْمَنْقُولُ عَنِ الْفَاعِلِ نَحْوُ الشَّعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا ثَانِيهَا الْمُنَقُولُ عَنِ الْمُفْعُولَ نَحْوُ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونَاتَالِثُهَا الْمُنَقُّولُ عَنِ الْمُبْتَدَإِنَحُو أَنَاأً كُثَرُ مِنْكُ مَالًا رَابِعُهَا غَيْرُ الْمَنْقُولِ عَنْ شَيْءٍ نَحُو ۚ زَيْدٌ أَكْرَمُ النَّاسِ رَجُلًا ﴿ الْعَاشِرُ الْمُسْتَثْنَى فَى بَعْضِ أَحْوَالِهِ وَإِذْوَاتُ الإُسْتِثْنَاءِ ثَمَانِيَةٌ إِلَّاوَغَيْرُ وَسِوّى مِلْغَاتِهَا وَلَيْسَ وَلَا يَكُونُ وَخَلَا وَعَدَا وَحَاشَا فَالْمُسْتَثْنَى بِإِلَّا يُنْصَبُ إِذَا كَانَ مَاقَبْلَ إِلَّا كَلَامًا تَامًّا مُوجَبًّا نَحْوُ قَامَ النَّاسُ إِلَّا زَيْدًا وَالْمُرَادُ بِالْـكَلّام التَّامُّ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَذْرُكُورًا فِيهِ قَبْلُهَا وَالْمُرَادُ بِالْإِيجَابِ أَنْ لاَ يَتَقَدُّمُهُ نَفَى وَلَاشِبُهُ سَوَاءً كَانَ الاُسْتَثْنَاءُمُتَّصِلًا أَمْ مُنْقَطَعًا وَالْمُرَادُ بِالْمُتَّصَل أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَثَنَّى مِنْ جِنْسِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَالْمُنْقَطَعُ بِخِلَافِهِ وَإِنْ كَانَ مَاقَبْلَ إِلَّا كَلَامًا تَامًّا غَيْرَ مُوجَبِ فَانْ كَانَ الْاسْتَثْنَاءُ مُتَّصِلاً جَازَ فِيهِ الا تُبْاَعُوجَازَ فِيهِ النَّصْبُ أَتُّفَاقًا نَحْوُ مَاقَامَ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدٌ بِالرَّفْعِ وَإِلَّا زَيْدًا بِالنَّصْبِ وَإِنْ

كَانَ الْإِسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعًافاً إِنْ لَمْ يُمْكِنْ تُسْلِيطُ الْعَامِلِ وَجَبَ النَّصْبُ أَتَفَاقاً نَحْو مَا زَادَ هٰذَا الْمَالُ إِلَّا النَّقْصَ وَإِنْ أَمْكُنَ تَسْلِيطُ الْعَامِلِ عَلَى الْمُسْتَثْنَى فَفِيهِ خِلَافٌ فَالْحِجَازِيُّونَ يُوجِبُونَ نَصْبَ الْمُسْتَثْنَى وَالتَّمِيمِيُّونَ يُجِيزُونَ فِيهِ الإِنْبَاعَ نَحُو مَاقَامَ الْقُومُ إِلَّا حِمَارًا مَالمُ يَتَقَدُّمِ الْمُستَثَّى عَلَى الْمُستَثَّى مِنه فيهما فَإِنْ تَقَدُّمُ وَجَبَ نَصْبُهُ نَحُو مَاقَامُ إِلَّا زَيْدًا الْقُومُ وَمَا قَامَ إِلَّا حِمَارًا أَحَدُ وَإِنْ كَانَ مَاقَبْ لَ إِلَّا غَيْرٌ تَامٌّ وَغَيْرَ مُوجَبٍ كَانَ مَابَعْ دَ إِلَّا عَلَى حَسَبِ مَاقَبْلُهَا فَإِنْ كَانَ مَاقَبْلَ إِلَا يَحْتَاجُ إِلَى مَرْ فُوعٍ رَفَعْنَا مَابَعْدَ إِلَّا وَإِنْ كَانَ مَاقَبْلُ إِلَّا يَحْتَاجُ إِلَى مَنْصُوبِ نَصَبْنًا مَابَعْدَ إِلَّا وَإِنْ كَانَ يَحْتَاجُ إِلَى خَفُو ضِ خَفَصْنَا مَا بَعْدَ إِلَّا وَأَمَّا الْمُسْتَثَنَّى بِغَيْرِ وَسِوَّى فَهُوَ جَرُورَ دَأَيَّمًا وَيُحْكُمُ لِغَيْرٍ وَسِوَّى بِمَا حَكَمْنَا بِهِ لِلاسْمِ الْوَاقِعِبَعْدَ إِلَّامِنْ وَجُوبِالنَّصْبِ مَعَالَتُهَامِ وَالْإِيجَابِ وَمِنْ جَوَازِ الْوَجَهَيْنِ مَعَ النَّفِي وَالنَّهَامِ وَمِنَ الْإِجْرَاءِ عَلَى حَسَبِ الْعُوامِلِ مع النفي وعدم التمام وأما المستشى بليس ولايكون فهو واجب النصب نَحُو قَامُوا لَيْسَ زَيْدًا وَلَا يَكُونُ زَيْدًا وَأَمَّا الْمُسْتَثْنَى بِخَـلًا وَعَدَا وَحَاشًا

فَيَجُوزُ نَصْبُهُ عَلَى الْمُفَعُولِيَّةَ إِنْ قَدَّرْتُهَا أَفْعَالًا وَجَرُّهُ إِنْ قَدَّرْتُهَا حُرُوفًا نَحُو قَامَ الْقُومُ خَـلًا زَيْدًا وَزَيْدِ وَعَـدًا زَيْدًاوَزَيْدِ وَحَاشًا زَيْدًا وَزَيْدِ بِنَصْبٍ زَيْدُ وَجَرِّهِ مَالَمُ تَتَقَدَّمْ مَا الْمُصْدَرِيَّةُ عَلَى خَلاَهِ عَدَا فَإِنْ تَقَدَّمَتْ عَلَيْهِمَا وَجَبّ النَّصْبُ مَالَمْ يُحْكُمْ بِزِيَادَة مَا هِ الْحَادِي عَشَرَ السُّمُ لَا النَّافِية للْجِنْسِ إِذَا كَانّ مُضَافًا نَحُو لَاغُلامَ سَفَر حَاضِرٌ أَوْ شَبِيًّا بِالْمُضَافِ وَهُوَ مَا أَتَّصَلَ بِهِ شَيْ. مِنْ تَمَام مَعْنَاهُ مَرْ فُوعًا كَانَ نَحُولًا قَبِيحًا فَعْلُهُ حَاضْرَ أَوْمَنْصُوبًا نَحُولًا طَالعًا جَبَلًا مُقيمٌ أَوْ مَخْفُوضًا بِخَافض مُتَعَلِّق بِهِ نَحْوُ لَامَادًا بِزَيْدِ عِنْدَنَا فَإِنْ كَانَ أَسْمُ لَا مُفْرَدًا فَإِنَّهُ يُبْنَى عَلَى مَا يُنْصَبُ بِهِ لَوْ كَانَ مُعْرَبًا ﴿ الثَّانِي عَشَرَ الْمُنَادَى إِذَا كَانَ مُضَافًا نَحْوُ يَاعَبْدَ أَلله أَوْشَبِيماً بِالْمُضَافِ وَهُوَ مَاعَمَلَ فيهَا بَعْدَهُ الرَّفْع نَحُوْ يَاحَسَناً وَجُهُهُ أُوِالنَّصْبَ نَحُوْ يَاطَالِعا جَبَلًا أَوِ الْجَرَّ نَحُوْ يَارَفِيقًا بِالْعِبَاد أَوْ نَكَرَةً غَيْرَ مَقْصُودَة نَحُو ُ قَوْلِ الْوَاعِظ يَاغَافِلًا وَالْمَوْتُ يَطْلُبُهُ فَإِنْكَانَ الْمُنَادَى مُفْرَدًا فَإِنَّهُ يُبْنَى عَلَى مَايُرْفَعُ بِهِ لَوْ كَانَ مُعْرَبًا فَيُبْنَى عَلَى الضَّمِّ ف نَحْو يَازَيْدُ وَعَلَى الْأَلْفِ فِي نَحْوِ يَازَّيْدَانِ وَعَلَى الْوَاوِ فِي نَحْوِ يَازَيْدُونَ وَإِنْ كَافَ

فَكُرَةً مَقْصُودَةً فَإِنَّهَا تُبْنَى عَلَى الصَّمِّمِنْ غَيْرِ تَنْوِين نَحْوُ يَارَجُلُ مَالَمْ تُوصَّفْ فَإِنْ وُصِفَتْ تَرَجَّجَ نَصْبُهَا عَلَى ضَمَّهَا نَحُو يُاعَظِيمً يُرْجَى لِكُلِّ عَظِيمٍ ٥ الثَّالِثَ عَشَرَ ﴿ خَبَرُكَادَ وَأَخْوَاتِهَا وَهِيَ ثَلَاثَةٌ أَقْسَامٍ مَاوُضِعَ لِلدِّلاَلَةِ عَلَى قُرْبٍ الْخَبَرِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ كَادَ وَكَرَبَ وَأَوْشَكَ وَمَا وُضِعَ لِلدِّلَالَةِ عَلَى رَجَانِهِ وَهُو ثَمَلَاثَةُ أَيْضًاحَرَى وَٱخْلَوْلَقَ وَعَسَىَ وَمَا وُضِعَ لِلدِّلَالَةِ عَلَىَالشُّرُوعِ فِيهِ وَهُوَ كَثيرٌ وَمِنْهُ أَنْشَأَ وَطَفِقَ وَعَلِقَ وَجَعَلَ وَأَخَذِ وَقَامَ وَهَلْهُلَوَهَبَّ تَقُولُ كَادَزَيْدٌ يَقْرَأُ فَكَادَ فِعْلُ مَاضِ نَاقِصْ وَزَيْدُ اسْمُهَا وَجُمْلَةُ يَقْرَأُ فِي مَوْضِعِ قَصْبِ خَبَرُكَادَ وَكَذَا الْبَاقِي هِ الرَّابِعَ عَشَرَ خَبَرُ مَا الْحِجَازِيَّةِ هِ نَحَوُ مَاهٰذَا · بَشَرًا ، الْخَامِسَ عَشَرَ ، التَّابِعُ لِلْمُنْصُوبِ وَهُو َ أَرْبَعَةُ النَّعْتُ نَحُو رَأَيْتُ زَيْدًا الْعَاقِلَ وَالْعَطْفُ نَحُو رَأَا يُنَ زَيْدًا وَعَمْرًا وَالَّتَوْكِيدُ نَحُوْ رَأَيْتُ زَيْدًا نَفْسَهُ وَ الْبَدَلُ نَعْوُ رَأَيْتُ زَيْدًا أَخَاكَ ، السَّادِسَ عَشَرَ ، الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ إِذَا دَخَلّ عَلَيْهِ نَاصِبٌ وَلَمْ يَتَصِّلْ بِآخِرِهِ شَيْءٌ وَنَوَاصِبُهُ أَدْبَعَةٌ أَنْ وَلَنْ وَإِذَنْ وَكَى نَحُوُّ أَنْ تَقُولَ نَفْشُ وَلَنْ نَبْرَحَ وَإِذَنْ أَكْرِمَكَ جَوَابًا لِمَنْقَالَ أَرِيدُ أَنْ أَزُورَكَ

وَلِكُيْلًا تَأْسَوْا وَتُضْمَرُأَنْ بَعْدَ أَرْبَعَةً مِنْ حُرُوفِ الْجَرَّوَ ثَلَاثَةً مِنْ حُرُوفِ الْعَطْفِ أَمَّا حُرُوفُ الْجُرَّ فَلَامُ التَّعْلِيلِ نَحْوُ لِتُبَيِّنَ لِلنَّـاسِ وَلَامُ الْجُحُود نَحْوُ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيغْفِرَ لَهُمْ وَحَتَى نَعُوحَتَى يَتَبَيَّنَ لَكَ وَكَيِ التَّعْلِيلِيَّهُ نَحْوُكُى تَقَرَّعَيْنُهَا إِذَا لَمْ تُنُوَقَبْلَهَا لَامُ التَّعْلِيلِ وَأَمَّاحُرُوفَ ٱلْعَطْفِ فَأَوْ نَحْوُ لِأَقْتُلُنَّ الْكَافِرَ أَوْ يُسْلِمَ وَفَاءُ السَّبَيَّةِ وَوَاوُ الْمَيَّةِ فِي الْأُجْوِبَةِ الثَّمَانِيَةِ جَوَابِ الْأُمْرِ نَحُوْ تَعَالَ فَأَحْسِنَ أَوْ وَأَحْسَنَ إِلَيْكَ وَجَوَابِ النَّهْيِ نَحُوْ لَا تُخَاصِمْ زَيْدًا فَيَغْضَبَ أَوْ وَيَغْضَبَ وَجَوَابِ التَّمَنَّى نَحُوْ لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ فَأَتَرُوجَ أَوْ وَأَتَرُوجَ وَيَحُو لَيْتَ لِي مَالًا فَأَحْجٌ مِنْهُ أَوْ وَأَحْجَ مِنْهُ وَجُوَابِ التَّرَجِّي نَحُو لَعَلَى أَرَاجِعُ الشَّيْخُ فَيَفَهُمْنِي أَوْ وَيَفَهُمْنِي وَجَوَابِ الْعَرْضِ نَعُو لَا تَنْزِلُ عِنْدَنَا فَنَكْرِمَكَ أُوْوَنَكْرِمَكَ وَجَوَابِالتَّحْضِيضِ تُحُو هَلَا أَحْسَنْتَ إِلَى زَيْدِ فَيَشْكُراكَ أَوْ وَيَشْكُرُكَ وَجَوَابِ الاُسْتَفْهَامِ نَحُوُ هَلْ لِزَيْدٌ صَدِيقٌ فَيَرْكُنَ إِلَيْهِ أَوْ وَيَرْكُنَ إِلَيْهِ وَجَوَابِ الدَّعَاءِ نَحُوُ رَبِّ وَقَفْنِي فَأَعْمَلَ صَالِحًا أَوْ وَأَعْمَلَ صَالِحًا وَبَعْدَ النَّفْيِ الْمَحْضِ نَحُو لَا يُفْضَى

عَلَى زَيْدٍ فَيَمُوتَ أَوْ وَيَمُوتَ ﴿ وَجَوَازِمُ الْمُضَارِعِ قَسْمَانِ مَا يَجْزِمُ فَعْـلاً وَاحِدًا وَمَا يَجْزِمُ فِعْلَيْنِ فَالَّذِى يَجْزِمُ فِعْلًا وَاحِدًا لَمْ وَلَمَّا وَلَامُ الْأَمْرِ وَلَامُ الدُّعَاءِ وَلَا فِي النَّهْيِ وَالدُّعَاءِ فَلَمْ لِنَفْيِ الْفِعْلِ فِيالْمَاضِي مُطْلَقًا وَكَمَا لِنَفْي الْفِعْلِ فِي الْمَاضِي مُتَّصِلاً بِالْحَالِ نَحُوُ لَكًا يَذُوقُوا عَذَابِ وَقَدْ تَلْحَقُ لَمْ وَلَكًا هَمْزُةُ الاُسْتَفْهَام نَحْوُ أَلَمُ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَأَلماً يَقُمْ زَيْدٌ وَلاَمُ الْأَمْرِ وَالدَّعَاء لَطَلَبِ الْفَعْلِ وَلَا فِي النَّهْيِ وَالدُّعَاءِ لِطَلَّبِ النَّرْكِ وَالَّذِي يَحْزِمُ فِعْلَيْنِ حَرْفٌ وَٱسْمُ فَالْحَرْفُ إِنْ بِإِتِّفَاقِ وَإِذْمَا عَلَى الْأَصِّحْ وَهُمَا مَوْضُوعَانِ لَجُحَرَّدِ الدُّلَالَةِ عَلَى تَعْلِيقِ الْجَوَابِ عَلَى الشَّرْطِ وَالاِّسْمُ ظَرْفٌ وَغَيْرٌ ظَرْفٍ فَغَيْرُ الظُّرْفِ مَنْ وَمَا وَمَهْمَا وَأَيُّ وَكَيْفُمَا هِ وَالظَّرْفُ زَمَانِيٌّ وَمَكَانِيٌّ فَالزَّمَانِيُّ مَتَى وَأَيَّانَ وَالْمَكَانِي أَيْنَ وَأَنَّى وَحَيْثُمَا وهِي تَنْفَسِمُ سِتَّةَ أَقْسَامٍ مَا وُضِعَ للدُّلَالَةِ عَلَى نُجَرَّدِ تَعْلِيقِ الْجُوَابِ عَلَى الشَّرْطِ وَهِيَ إِنْ وَإِذْمَا وَسَا وُضِعَ للَّدَلَالَةِ عَلَى مُجَرَّدِ مَنْ يَعْقِلُ ثُمَّ ضُمَّنَ مَعْنَى الشَّرْطِ وَهُوَ مَنْ وَمَاوُضِعَ لِلدِّلَالَةِ عَلَى مَالًا يَعْقِلُ ثُمَّ ضُمِّنَ مَعْنَى الشَّرْطِ وَهُوَ مَا وَمَهُمَا وَمَا وُضِعَ لِلدِّلَالَةَ

عَلَى الزَّمَانِ ثُمَّ صُمِّنَ مَعْنَى الشَّرْطِ وَهُوَ مَنَى وَأَيَّانَ وَمَا وُضِعَ لِلدَّلَالَةِ عَلَى الْمُكَانِ ثُمَّ ضُمِّنَ مَعْنَى الشَّرْطِ وَهُوَ أَيْنَ وَأَنَّى وَحَيْثُمَا وَمَاهُوَ مَتَرَدَّدُ بَيْنَ الْأَقْسَامِ الْخَسْةَ وَهُوَ أَيَّ فَإِنَّهَا بِحَسَبِ مَا تُضَافُ إِلَيْـهِ مِثَالَ لَمْ نَحُو كُمْ تَكُن آمَنَتْ وَمِثَالُكًا نَحُوكُكَ إِنَدُوقُوا عَذَابِ وَمِثَالُ لَامِ الْأُمْرِنِحُولِيَنْفُقْ ذُوسَعَة وَمِثَالُ لَامِ الدُّعَا. نَحْوُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبِّكَ وَمِثَالُ لَا فِي النَّهْى نَحَوُ لَا تَخَفُ وَلَا تَحْزَنْ وَمِثَالُ لَا فِي الدَّعَاءِ نَحْوُ لَا تُؤَاخِذْنَا وَمِثَـالُ إِنْ نَحْوُ إِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ وَمِثَالُ إِذْ مَا نَحْوُ

وَإِنَّكَ إِذْ مَا تَأْتِ مَا أَنْتَ آمِرٌ ، بِهِ تَلْفِ مَنْ إِيَّاهُ تَأْمُرُ آتِيكَ ومِثَالَ مَن نَحُومَن يَعْمَلُ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَمِثَالُ مَا نَحُو وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللهُ وَمِثَالُ مَهْمًا نَحُو م وَأَنْكِ مَهْمًا تَأْمُرِي الْقَلْبَ يَفْعَلِ م وَمِثَالُ أَيّ بَحُو أَيَّامَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَمِثَالُ كَيْفَهَا نَحُو كَيْفَا تَتُوَجَّهُ تُصَادِف

خَيْرًا وَمِثَالَ مَنَى نَحُو ﴿ مَنَى أَضَعِ الْعَامَةَ تَعْرِفُونِي ﴿ وَمِثَالُ أَيَّانَ نَحُو

أَيَّانَ نُوْمِنْكَ تَأْمَنْ غَيْرَنَا وَإِذَا هِ لَمْ تُدْرِكُ الْأَمْنَ مِنَّا لَمْ تَرَلُّ حَذِرًا وَمِثَالُ أَيْنَ نَحُو أَيْنَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمُوْتُ وَمِثَالُ أَنَّى نَحُو وَمِثَالُ أَيْنَ نَحُو أَيْنَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمُوْتُ وَمِثَالُ أَنَّى نَحُو أَنَّى تَأْتَهَا تَسْتَجِرْ بِهَا وَ تَجِدْ حَطَبًا جَزْلًا وَنَارًا تَأَجَّحَا وَمِثَالُ حَيْثُما نَحُو

حَيْثُما تَسْتَقِمْ يُقَدِّرْ لَكَ أَللهُ نَجَاحًا فِي غَابِرِ الْأَزْمَانِ

مُتَبُوعُهُ مِن حُرْفِ أَوْ مُضَافِ

## ﴿ ذَكَرُ الْجُلِّ وَأَقْسَامُهَا ﴾

وهِيَ إِمَا فِعَلِيْةً أَوْ أَسْمِيَّةً فَالِاسْمِيَّةُ هِيَ الْمُصَدَّرَةُ بِاسْمِ لَفَظًا أَوْ تَقْدِيرًا نَحُو وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَالْفِعْلِيَّةُ هِيَ الْمُصَدِّرَةُ بِفِعْلِ لَفْظًا نَحْوُ قَامَ زَيْدٌ أَوْ تَقْدِيرًا نَحْوُ يَا عَبْدَ اللهِ فَانْ صُدِّرَتْ بِحَرْفِ نَظَرْتَ إِلَى مَا بَعْدَ الْحَرْفِ غَانْ كَانَ ٱسْمًا نَحْوُ إِنَّ زَيْدًا قَائْمَ فَهِيَ اسْمِيْـةٌ وَإِنْ كَانَ فِعْلًا نَحْوُ مَاضَرَبْتُ زَيْدًا فَهِيَ فِعْلِيَّةً ثُمَّ تَنْقَسِمُ إِلَى الصَّغْرَى وَالْكُبْرَى فَالْكُبْرَى مَا كَانَ الْخَبَرُ فِيهَ أَجْمَلَةً وَالصَّغْرَى مَا كَانَتْ خَبَرًا بَغُمْلَةً زَيْدٌ قَامَ أَبُوهُ مِنْ زَيْدٌ إِلَى أَبُوهُ جُمْلَةٌ كُبْرَى الأَنَّ الْخَبَرَ وَقَعَ فِيهَاجُمُلْةً وَجُمْلَةً قَامَ أَبُوهُ جُمْلَةً صُغْرَى لِأَنَّهَا وَقَعَتْ خَبِراً عَنْ زَيْد وَقَدْ تَكُونُ الْجُمْلَةُ الْوَاحِدَةُ كُبْرَى وَصُغْرَى بِاعْتِبَارَيْنِ نَعْوُزَيْدٌ أَبُوهُ غُلَامُهُ مُنْطَلِقٌ فَمِنْ زَيْدٌ إِلَى مُنْطَلِقٌ جُمْلَةٌ كُبْرَى لاَ غَيْرٌ وَجُمْلَةٌ غُلَامُهُ مُنْطَلِقٌ جُمْلَةً صُغْرَى لاَ غَيْرُ وَجُمْلَةُ أَبُوهُ غُلَامُهُ مُنْعَلَلِتُى كُبْرَى بِاعْتِبَارِ كُوْنِ الْخَبَرِفِيهَا جُمْلَةً وَصَغْرَى بِاعْتِبَارِ كُونِهَا خَبَرًا عَنْ زَيْدُ وَقَدْ تَكُونُ الْجُمْلَةُ لَا كُبْرَى وَلَا صُغْرَى لِفَقْدِ الشَّرْطَيْنِ نَحْوُ زَيْدٌ قَاسْمٍ

## ﴿ ذَكَرَ الْجَمَلُ الَّتِي لَا مُحَلَّ لِهَا مِنَ الْإِعْرَابِ ﴾ ﴿ وَالْجَمْلُ الَّتِي لِهَا مُحَلَّ مِنَ الْإِعْرَابِ ﴾

الْجُلُ الَّتِي لَا تَحَلُّ لَهَا مِنَ الْإِعْرَابِ سَبِعْ الْأُولَى الاِنْبِتْدَائِيَّةُ نَحُو ُ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَالثَّانِيَةُ الصِّلَةُ نَحْوُ الْحَدُ لِلهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ جُمْلَةُ أَنْزَلَ صِلّة الَّذِي الثَّالَثَةُ الْمُعْتَرِضَةُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ مُتَلَازِمَيْنِ نَحَوُ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَأَتَقُوا النَّارَ جَمْلَةً وَلَنْ تَفْعَلُوا مَعْتَرِضَةً بَيْنَ جَمْلَةِ الشَّرْطِ وَجَوَابِهِ الرَّابِعَـة ٱلْمُفَسِّرَةُ لِغَيْرِ ضَمِيرِ الشَّأْنِ نَحْوُ كَمُشَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابِ الْخَامِسَةُ الْوَاقِعَةُ جَوَاً بِا لِلْقَسَمِ نَحْوُ حَمْ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ السَّادِسَةُ الْوَاقِعَةُ جَوَا بِأَ لِشَرْطِ غَيْرِ جَازِمٍ مُطْلَقًا أَوْ جَوَابًا لِشَرْطِ جَازِمٍ وَلَمْ تَقْتَرِنْ بِالْفَا. وَلَا بِاذَا الْفُجَائِيَّةِ مِثَالُ الْأُولَى نَحْوُ إِذَا جَاءَ زَيْدٌ أَكْرَمْتُهُ السَّابِعَةُ التَّابِعَةُ لِمَا لَا مَحَلَّ لَهُ نَحْوُ قَامَ زَيْدٌ وَقَعَدَ عَمْرُو وَٱلْجُمَلُ الَّتِي لَهَا كَالُّهِ مِنَ الْاعْرَابِ سَبْعٌ أَيْضًا الْأُولَى الْوَاقِعَةُ خَبَرَ الْمُبْتَدَا نَحُو زَيْدَ أَبُوهُ مُنْطَلِقٌ الثَّانِيَّةُ الْوْاقِعَةُ حَالاً نَحُو جَاءَ زَيْدَ وَالشَّمْسُ طَالِمَةَ الثَّالِثَةُ الْوَاقِعَةُ مَفْعُولًا لِلْقَوْلِ نَحْوُقَالَ إِنَّ عَبْدُ اللَّه الرَّابِعَةُ الْمُضَافُ إِلَيْهَا نَحْوُ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ الْحَامِسَةُ الْوَاقِعَةُ جَوَا بِأَ لِشَرْطِ جَازِمٍ إِذَا كَانَتْ مُقْتَرِنَةً بِالْفَاءِ أَوْ بِإِذَا الْفَجَائِيَّةِ مِثَالُ الْأُولَى وَمَا تَفْعَلُوا مِن خَيْرٍ فَانَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلَيْمَ وَمِثَالُ الثَّانِيَةِ وَإِنْ تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةً بِمَـا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ السَّادِسَةُ التَّابِعَةُ لِمُفْرَدِ نَحْوُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمَ لَا بَيْعَ فِيــه السَّابِعَةُ التَّابِعَةُ لِجُمْلَةً لَمَا تَحَلُّ مِنَ الْاعْرَابِ نَحْوُ زَيْدٌ قَامَ أَبُوهُ وَقَعَدَ أَخُوهُ وَالصَّابِطُ فِي الْأَغْلَبِ أَنْ كُلُّ جَمْلَةً وَقَعَتْ مَوْقِعَ الْمُفْرَدِ لَهَا مُحَلَّ مِنَ الْاعْرَابِ وَكُلُّ جُمْلَةً لَا تَقَعُ مَوْقِعَ الْلُفُرِدِ لَا يَحُلُّ لَهَا مِنَ الْاعْرَابِ ﴿ حُكُمُ الْجُلِّ بَعْد ٱلْمُعَـارِفِ وَالنَّـكِرَاتِ ﴿ إِذَا وَقَعَتِ الْجَمْـلَةُ بَعْدُ مَعْرِفَةٍ نَحْضَةٍ فَهِيَ حَالَ مِن تُلْكَ الْمُعْرِفَةِ نَحْوُ وَجَاؤُا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ وَإِذَا وَقَعَتْ بَعْدَ نَكِرَة تَحْضَة فَهِيَ نَعْتُ لِتُلْكَ النَّكَرَةِ نَحْوُ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَإِذَا وَقَعَتْ بَعْدَ مَا يَحْتَمِلُ التُّعْرِيفَ وَالتُّنْكِيرِ أَحْتَمَلَتِ الْحَالِيَّةَ وَالْوَصْفِيَّةَ نَحُوْكَمَثَلِ الْمُارِيِّعِ مِلُ أَسْفَارًا وَحُكُمُ الظُّرُوفِ وَالْجُرُورَاتِ كَحَكُمُ الْجُمَلِ الْخَبَرِيَةِ فَبَعَدُ الْمُعَارِفِ الْمُحَضَة أَحُوالَ نَحُو جَاءَ زَيْدَ عَلَى الْفَرَسِ أَوْ فَوْقَ النَّـاقَةِ وَبَعْـدَ النَّـكَرَاتِ الْحُصَّةِ صِفَاتَ نَحْوُ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ فِي دَارِهِ أَوْ تَحْتَ السَّقْفِ وَبَعْـدَ مَا يَحْتَمِلُ التُّعْرِيفَ وَالَّتْنَكِيرَ يَخْتَمِلَانِ الْخَالِيَّةَ وَالْوَصْفِيَّةَ نَحْوُ يُعْجِبُنِي الثُّمَرُ عَلَى أَغْصَانِهِ أَوْ فَوْقَ الشَّجَرِ وَلَا بُدِّ الظُّرُوفِ وَالْجَرْورَاتِ بِالْخُرُوفِ الْأَصْلِيَّةِ مِنْ عَامِلَ وَيُسَمَّى الْمُتَعَـلَقَ ثُمْ تَارَةً يَكُونَ مَذْكُورًا وَتَارَةً يَكُونَ مُحَذُوفًا وَالْحَذُوفَ تَارَةً يَكُونَ عَامًا وَتَارَةً يَكُونَ خَاصًا وَالْحَذُوفُ تَارَةً يَكُونُ وَاجِبًا وَتَارَةً يَكُونُجَاثِزًا فَانْ كَانَ عَامًا وَاجِبَا لْخَذْفِ سُمِّيَ الظَّرْفُ مُسْتَقَرًّا لِأَسْتَقْرَارِالصَّمِيرِ فِيهِ وَذَٰلِكَ فِي مَوَاضِعَ مِنْهَا الظَّرْفُ وَٱلْجُارَ ۗ وَٱلْجُورُورُ إِذَا وَقَعَا صَلَةً نَحْوُ جَاءَ الَّذِي عِنْدَكَ أَوْ فِي الدَّارِ أَوْ خَبَرَا نَحْوَ الْجَدْ لِلَّهِ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ أَوْ صِفَةً نَحُو مَرَرْتَ بِرَجُلِ عِنْدَكَ أَوْ فِي الدَّارِ أَوْ حَالاً نَحْوُ جَاءَ زَيْدٌ عَلَى الْفَرَسِ أَوْ فَوْقَ النَّاقَةِ وإِنْ كَانَ خَاصًّا سُمَّىَ لَغُوا لِإِلْغَائِهِ عَنِ الضّمير سَوَا أَذُكِرَ الْمُتَعَلَّقُ بِهِ نَحْوُ صَلِّيتُ عِنْدَ زَيْدِ فِي الْمَسْجِدِ أَمْ حُذِفَ وُجُوبًا نَحْوُ يَوْمَ الْجَيْسِ صُمْتُ فِيهِ أَمْ جَوَازًا نَحْوُ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ جَوَابًا لِمَنْ قَالَةً مَتَى قَدِمْتَ وَاللهُ أَعْسَلَمُ

(تم متن الأزهرية)

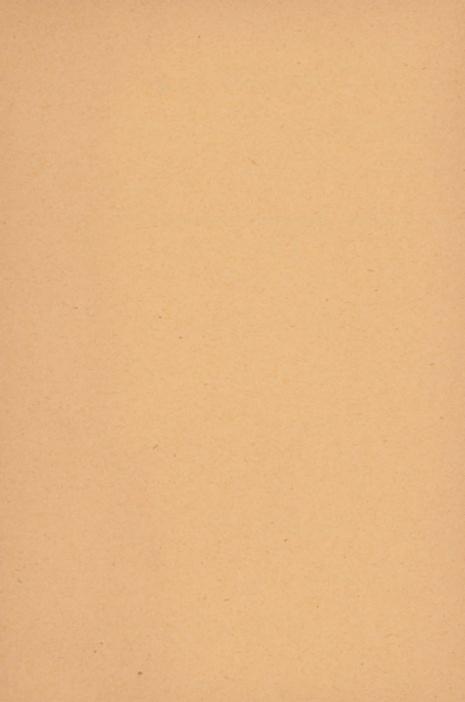





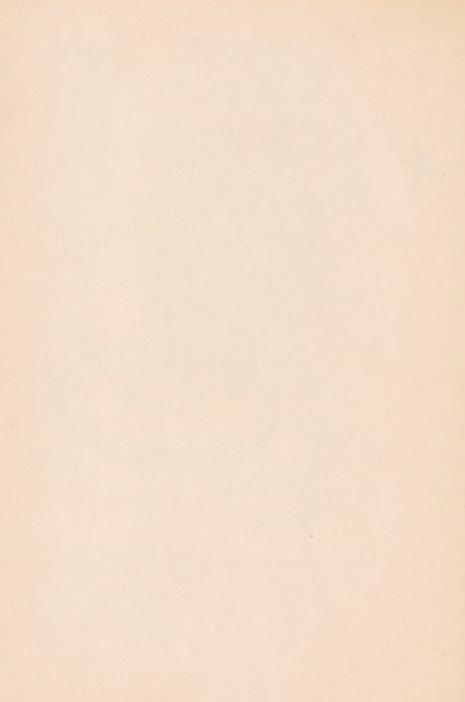

## DATE DUE





## AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT



492.75 A994 mA